inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

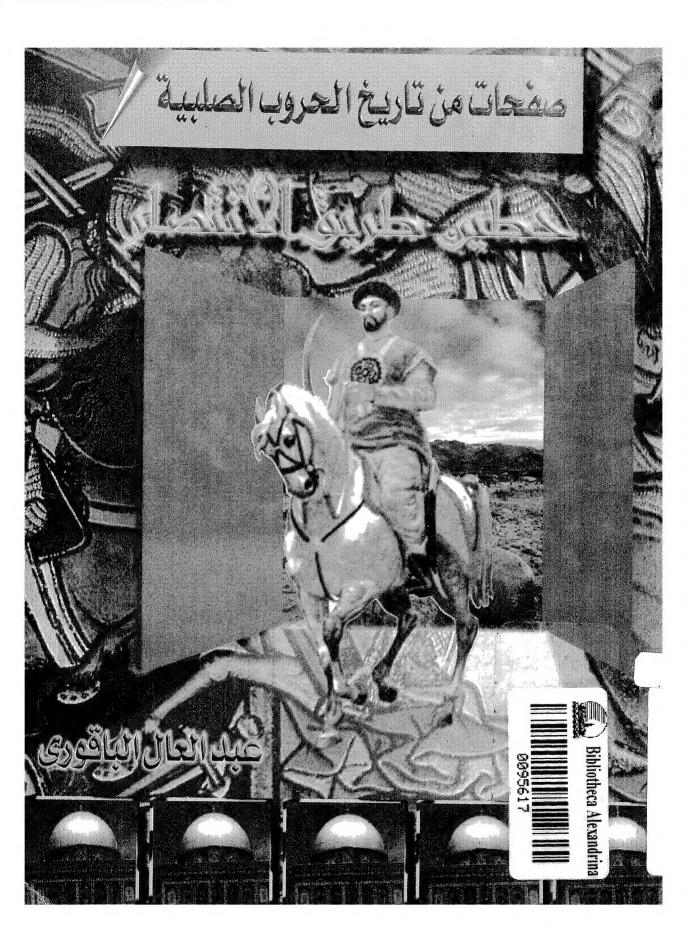



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

صفحات من تاريخ الحروب الصليبية

حطين طريق الانتصار

حميع الحقوق محفوظة



# دار العدى للنشر والتوزيع

6 ش المجرى - شاهين - المنيا ت 346713 / 086

رقم الإيداع: 98/5629 الترقيم الدولى: 2 ـ 09 ـ 5822 ـ 977 صفحات من ثاريخ الحروب الصليبية "الجزء الرابع"

مطين طريق الانتصار

المؤلف عبد العال الباقوري

> التجهيزات الفنية دار الهدى

> > الطبعة الأولى 1998

# الحروب الصليبية. لهاذا ؟

فى سبت مبر (أيلول) 1967، عام الهزيمة العربية الكبيرة، احتفال الصهاينة بمرور سبعين عاماً على المؤتمر الصهيوسي الأول، اللى عقد في مدينة "بال" السويسرية عام 1897. وعقد الحفل التذكاري في نفس القاعة التي شهدت انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول.

ودعى الجنرال استحق رابين \_ قائد عدوان 1967 ورئيسس وزراء إسرائيل فيما بعد \_ دعى إلى الحديث في هذا الحفل التذكاري.

أثار رابين دهشة الحاضرين عندما قال قرب نهاية خطابه:

"إن أعظم خطر يهدد إسرائيل هو انكماش الهجرة إليها تماماً كما تدهورت دولة الصليبيين عندما افتقرت إلى دماء جديدة".

إن "نهاية" الحروب الصليبية تسمثل للصهيونية "مستقبلها"، وهمى سعلى ألسنة كثير من مفكريها مستوقع هذا، وتحاول أن تتجنبه.

لا يعنى هذا أن "الدولة الصُهيونية" صُورة طبق الأصلِ من "المملكة الصليبية" التي قامت في نفس المكان في العصور الوسطى، ويَقِيتُ حوالى قرنين.

ولكن أوجه التشابه كشيرة.. وأوجه الخلاف أيضاً. فهناك ظروف مختلفة ومتغيرة، وفرق كبير بين ظروف وأوضاع عالم القرون الوسطى وبين ظروف وأوضاع عالم النصف الثانى من القرن العشرين.

ومع ذلك، يقارن الكاتب الصهيونى يورى افنسيرى بين البابط "أيربان الثانى" حامل لواء الدعوة إلى الحروب الصليبية، و"هيرتزل" حامل لواء الدعوة الصهيونية وإنشاء "الدولة العبرية"، كما يقارن بين "مؤتسمر بال" و"مجمع كليرمونت" الذى انطلقت منه شرارة الحروب الصليبية، وبين بن جوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل و"بالدوين الأول" أول ملك لملكة بيت المقدس الصليبية.

ويقول هذا الكاتب الصهيونى: إن أوجه التشابه عَديدة.. ثـم يحاول أن يؤكّد أن أوجه الاختلاف بين الدولة العبرية والدولة الصليبة كشيرة وعميقة. وكأنه يحاول أن يقول أن إسرائيل يمكن ألا تلقى مصير الدولة الصليبية نفسه.

ومرة أخرى، وليست أخيرة: إن المقارنة الآلية بين الماضى والحاضر غير صحيحة، والتاريخ لا يكرر نفسه بشكل آلي أو غبى.

ومع ذلك، يَعترفُ افسيرى:

"لقد حَكَمت علكة الصليبيين في القدس على نفسها بالدمار، عندما اعتمدت كُلية على تنظيمها العسكرى المُتفُوق وشجاعتها. إن العمليات العسكرية الباهرة التي حَملت الصليبيين إلى قلب مصر تُخفى وراءها المشاكل الحقيقية التي حددت مصيرتهم في النهاية. هذه المشاكل مازالت قائمة اليوم بالنسبة لإسرائيل..".

ماذا يعنى هـذا ؟

يعنى أن قراءة الحروب الصليبية بِدقَة عملية مفيدة في هذا الوقت بالذات، إنها تُساعدُ في إحياء الأمل الكامن والعظيم، كما تساعدُ في

إن انقسامات وخلافات "العرب" اليوم \_ وأمس القريب \_ في مُواجَهة إسرائيل أقلُّ حِدة بكشير جداً من انقسامات وخلافات العرب \_ المسلمين \_ في مواجهة العدوان الأوربي الذي وصف بالصليبي.

يقول المؤرخ العظيم ستفين رنسيمان:

"إن سياسات العالم الإسلاميّ في أوائـل القـرن الثـاني عشـر كـانت بَعيدةً عـن أي تفكير سليم".

دخل الصليبون القُدسَ في 1099.. وحتى 1143 كانوا يُحاولون تغييت دعائم دولتهم. وانقسام العالم الإسلاميِّ أتاح للصليبين الاستقرار في المنطقة التي استعمروها.. ولم ينجح الصليبيون بسبب قوتهم، ولكن بسبب ضعف القُوى الإسلامية، وتفكّكِها وانقسامها، وانشغالها بسالحروب ضيدٌ بعضها البعض.

ولو أن المسلمين في منطقة "الشرق الأوسط".. أو على الأقبل في العراق والشام ومصر، أقاموا جَبهة مُتحدة، لنجحوا في القضاء على الجماعات الصليبية في بلاد الشام، وتطهير الوطن العربي منها قبل أن تقوي وتَتدعّم.

فى ذلك الوقت، وعندما جاء الصليبيون كانت بلاد الشام تَعومُ فى بَحرِ من الفَوضَى.

كان الخلاف عَميقاً بين دولة السلاجقة التي تحكم إيران والعراق وتركيا، وهي دولة "سنية"، وبين الفاطمين حكام مصر وهم "شِيعَة".

وكانت هناك حروب بين السلاجقة وبعضهم.. كانت اتجاهاتهم مُتنَافرةً، وأهدافهم مُتضاربة، ومواردهم المالية مبددة.

وكانت "الخلافة العباسية" في لحظات الاحتضار، اسماً بدون مُسمَّى.. ومجرد شكل.

وفى مصر، احتفظ الفاطميون بجيشهم داخل البلاد.. وأحياناً بعشوا بقوًات قليلة. ولم يُعبدوا قوة البلاد، رَغم أنه لم تكن تَنقصُهم الإمكانيات.

أكثر من هذا، حاول الفاطميون أن يتحالفوا مع الصليبيين ضِدً السلاجقة، على أمل أن يمنع ذلك الصليبيين من الزَحْف على الأملاك الفاطمية في الشام.

وبدورهم، حاول الصليبيون استغلال هذا الانقسام العربي ــ الإسلاميّ والاستفادة منه. فتحالفوا مع بعض الأمراء، وعملوا على عَزلِ الشام، وعملوا لإبعاد القاهرة عن دمشق.

واحتماج العالم العَربيُّ للسلاميُّ إلى حوالى خمسين سنة كسى يفيق، ويتَّحِدَ، ويُعبِّمَ قُوتَه، ويتقلَّمُ لتحرير أرضه.

وفى عام 1144 أسقط عماد الدين زنكى إمارة "الرَّها" الصليبية التى كانت تفصل بين الشام والعراق.. وكانت هذه بداية النهاية، جاء نور الدين معمود ليوَجِّة نظره من دمشق إلى القاهرة، حيث كان الحُكْمُ الفاطميُّ يدخل مرحلة الاحتضار.

وحينما حاول الوزير الفاطميُّ شاور أن يتحالف مع الصليبيين لكى يستعيد كُرسيَّ الوزارة ويحافظ عليه، كان يَفتحُ أبواب القاهرة أمام صلاح

الدين، الذى حمل من القاهرة اللواء العربي سلامي لتحرير القدس. كانت هذه بداية التحرير. مجرد بداية فقط على طريق امتد طويلاً.. ووضع نهاية لواحدة من أهم الحروب في تاريخ البشرية بصفة عامة، وفي تناريخ العصور الوسطى بصفة خاصة.

وقد استغرقت الحروب الصليبية حوالى قرنسين، وتَضَمَنت عِدةً حَملاتٍ اتَّفقَ المؤرخون على حصوها في ثماني حَملاتٍ، مع أن عددها أكثر من هذا.

وعلى أى حَالٍ، لقد نَجح العرب المسلمون في القضاء على المملكة الصليبية وتحرير الأرض العربية، لأنهم لم يتركوا هذه الدولة تعيش ليوما واحداً في سكلام حقيقي .. وخاضت لهانية أجيال متتالية معارك لم تنقطع ولم تتوقف، ولم يعرف الصليبيون والكلام هنا لافنيرى الصهيوني طوال مائة واثنين وتسعين عاما يوما واحداً من السلام الحقيقي، رغم ما كان هناك من اتفاقيات هُدنة وإيقاف إطلاق نار (وهذه الحالة تنطبق تماما على إسرائيل)".. ورغم ما كان هناك من ضعف وخيانة من جانب بعض الحكام العرب المسلمين أمثال معين الدين أنر و شاور وغيرهما.. "وهؤلاء سنقرأ حكاياتهم ونَتبَّعُ أعماهم في الاستعانة بالعَدو، والتحالف معه ضيد إخوانهم العرب المسلمين.)

كما سنقرأ ولتتبَّعُ صَفحاتٍ أخرى.. صفحات مجد وبطولة سَجَّلَها مُناضلون عرب آمنوا \_ كصلاح الدين الأيوبى \_ بدور العمل العربي المُشتركِ.. ونقرأ أيضا نِضالَ الجماهير العادية البَسيطة دِفاعاً عن أوطانها ومُقدساتِها، فقد انقلبت الجَماهيرُ ضِدَّ شاور حينما اكتشفت خيانته،

وذهبت إلى الخليفة العباسي تدعوه إلى النضال يوم رأته مُتقاعساً، وكانت هي النبي دَفَعت تكاليف الحرب التي استمرَّتْ قرنين.

والحروب الصليبية قصة طويلة، إنها قصة قرنين كاملين وأكثر، وهي مَليئة بالأحداث والشخصيات والوقائع والمعارك.

وفعي كل حدث، ووراء كل شخصية.. درس وعبرة.

ولن نستطيع هنا أن نُتبُّعَ كل هذا، ونرويه.

ولكن نكتفى من القِلادةِ بما يحيط بالعنق: فنتتبَّعُ الأحداث والوقائع والشخصيات التى تؤكّدُ لنا حقيقة أن قوة العرب في وحدتهم.. وأن ضعفهم من انقسامهم.

هذه عِبرةُ الماضي..

وخِبرةُ الحساضر..

ودرس المستقبل. المدى أثمق أن الناشئة العربية ستعيه جيدا.. وتتعلمه، وتطبقه.. فتُحقَّقُ النصر، اليوم، أو غدا، وبالتأكيد بعد غدا.. وليس غد بِبَعيدٍ.

# 图 中 图

"ينبغى اعتبار صلاح الديسن من جميع الوجوه، أعظم الأبطال الذيس حاربوا الصليبيين بمن فيهم بيبرس أحد المماليك، مع العلم أنه ظهر على المسرح فى الطور الثالث من الحملات التى شنها المسلمون، إن تفوقه ونبله كرجل وكبطل، سواء أكان فى الحرب أم فى السلم، أمر يشهد له به الأصدقاء والأعداء، لقد عفى النسيان ذكرى عدد كبير من أبطال المسلمين، ولوث البحث التاريخي الهالة التى كانت تجلل هامات أبطال آخرين، ولكن الزمن والبحث التاريخي قد أضفى على ذكرى صلاح الديس شرفً على شرف ونبلاً على نبل"

### فيليب وتني

# معركة مستهرة

فى الحرب ضد الفرنجة، التى شاعت فى العصر الحديث تسميتها بالحروب الصليبية، كانت المعارك متواصلة لدرجة أنها تبدو كمعركة واحدة من عدة جولات، استمرت أكثر من قرنين من الزمان، وكانت كل جولة تستكمل جولة سبقت، وتفتح الباب لأخرى تالية وبين الجولات، كانت هناك وقفات ومحاولات صلح، ومفاوضات وهدنات قصيرة أحيانا وطويلة أحيانا أخرى، ولكن هذا كله لم يُغير بل لم يمس الهدف العربى الإسلامي الأسمى في ذلك الوقت، وهو هدف تحرير القدس وطرد الغاصبين من قلب الأرض العربية. هذا هدف لم يساوم عليه قائد عربى إسلامي من قلب الأرض العربية. هذا هدف لم يساوم عليه قائد عربى إسلامي تراجع أو ساوم. ولكنه لم يستسلم. ولم يفرط، ولم يعترف بأن للفرنجة تراجع أو ساوم. ولكنه لم يستسلم. ولم يفرط، ولم يعترف بأن للفرنجة

## ⊚ورحل نيور الدبين

ومن المعتاد أن يتحدث المؤرخون عن عماد الدين زنكي وابنه نور الدين و "خليفتهما" صلاح الدين الأيوبي وكأنهم حلقة واحدة أو حلقة متكاملة الأجزاء، وهذا صحيح، لكن الصحيح أيضا أن صلاح الدين كان أكثر الثلاثة تعبيراً عن الحق العربي – الإسلامي في الأرض التي اغتصبها الفرنجة، حتى قال في إحدى رسائله إلى أحد الملوك الذين فاوضهم: "هذه أرضنا وهي ليست لكم".

هذا الوضوح في الرؤية والموقف هو الذي جعل صلاح الدين يستميت دفاعاً عن الحق، ويستبسل جهاداً من أجل استرداد الأرض، وفي سبيل طرد الغاصبين منها. وقد خلف عصر صلاح الدين لنا فيما خلفه، عجموعة كبيرة من الرسائل التي تسجل بوضوح وبأجلي عبارة رؤيته لهذه الحرب، ولأهدافها، وإيمانه بأن النصر سيكون في جالبه. وصلاح الدين في هذا لم يبدأ من فراغ. فقد توفي نور الدين محمود في 1174 بعد سنوات نضال وكفاح ضد الفرنجة المعتدين. وخلال هذه السنوات تمكن من وضع الأسس والقواعد لاستصرار المقاومة العربية الإسلامية على طريق تحرير القدس. وعند رحيله، دانت السلطة في مصر لصلاح الدين، خاصة بعد أن المحكن من القضاء على العناصر المعادية له، ولكن السيطرة على مقاليد الحكم في مصر لم تكن تمثل لصلاح الدين سوى وسيلة لاستكمال رسالة المحكم في مصر لم تكن تمثل لصلاح الدين سوى وسيلة لاستكمال رسالة الماهية الكبيرين، لمواصلة المعركة قتالا وجهادا ضد الفرنجة.

كانت السنوات من 1174 إلى 1186 سنوات عصيبة في حياة صلاح الدين، عَمَرت بالأعجاد لكنها في الوقت نفسه لم تخل من النكسات والانكسارات والهزائم. وهاذا أمر طبيعي فالتاريخ قديمه وحديثه لا يعرف قائداً واحداً دانت له الانتصارات على طول الخط، إن قائداً واحداً دون هزيمة أو هزائم لم تعرفه وقائع التاريخ ولا صفحاته بعد وأغلب الظن أنها لن تعرفه. إن القائد الحقيقي، أي قائد، هو الذي ينهزم وينتصر، بشرط ألا تقعده الهزيمة، بل تدفعه إلى إعادة النظر في أوضاعه، وإلى تصحيح أخطائه، ليعود إلى أرض المعركة وهو أكثر استعدادا لتحقيق الانتصار. وصلاح الدين بطل حطين ومحرر القدس هو نفسه الذي لقي الهزيمة في عكا، وفي عسقلان، وربما كانت الهزيمة عند عسقلان هي التي بدأت الخطوة الأولى على طريق

النصر في حطين، وقد كان طويلا ووعراً، واستغرق عبوره اثني عشر عاماً، خلالها كان صلاح الدين يعد ويستعد لمواجهة عدوه وللقضاء على خطره وخلال هذه السنوات شَغل ذهنه وسيطر على حياته هدفان متكاملان هما: توحيد مصر والشام والجزيرة، واتخاذ هذا التوحيد نقطة انطلاق لتحقيق الهدف الأسمى، وهو تحرير القدس، وضرب العدو في مقتل بانتزاع درة الإمارات الفرنجية من يديم، واستعادة مدينة المدائس بعد أن دنسها رجس الاحتلال الفرنجي، الذي إن خرجت القدس من يديسه لسم يعسد لوجسوده في أرضنا قيمة أو معنى. ونجاح صلاح الدين في تحرير القلس وبطولته في معاركه يؤكدان أنه ما من قائد حمدد هدفه وعقم عزمه على تحقيق هذا الهدف، واستجمع الوسائل والأدوات لتحقيق هذا الهدف إلا ونجح. ولكن حين يتشتت الهدف وتضيع معالمه، أو حين ينتقل القمائد من همدف إلى آخر دون تخطيط أو إعداد جيد، فإنه في الغالب يضل الطريسق، والقيادة أو البطولة ليست ضربة حظ. إنها ليست موهبة شخصية خالصة وليست بنت أو نبت الظروف القائمة فقط. إنها في الواقع تلاق والدماج بين هذين الجانبين معا: جوانب الموهبة الفردية والظروف التي تُهيئ لهذه الموهبة الظهور والبروز والتألق.

### ⊚ المدن والبشـر

فى هذا الإطار لا مجال للخوض أو الحديث طويلاً عن تنشئة صلاح الدين وتربيته وخلقه وزهده وورعه وتقواه وعدله. فهذا نهج يسير عليه من يحاولون عادة تصوير القائد – أى قائد على أنه إنسان مثالى، لدرجة يكاد يبدو وكأنه من طينة أخرى غير البشر، مع أن القائد –أى قائد حمو فى

البداية والنهاية إنسان، يصيب ويخطئ، يأتى الخير كما يرتكب الشر، له حسناته كما أن له هزائمه، وفيه جوانب قوة، وعناصر ضعف.

يجب أن يكون واضحاً في الأذهان كل الوضوح أن القائد كما سبقت الإشارة ليسس فلتة من فلتات الزمان مع أنه أيضا وليد ظروف وملابسات وابن أحداث وصراعات دفعته إلى موقع، وفرضت عليه اتخاذ قرار، أى اختيار بديل من بدائل متعددة أمامه، فإن نجح في اختيار البديل الصحيح فإنه يفتح الأبواب للصعود والبروز. وهل كان صلاح الدين يُمكن أن يكون ما كان عليه لو لم يسبقه عماد الدين ونور الدين؟ وهل كان أن يكون ما كان عليه لو لم يسبقه عماد الدين ولم يرحل عن الدنيا في سيصبح ما صار إليه لو امتد الأجل بنور الدين ولم يرحل عن الدنيا في وجوده في مصر مع فرة انهيار الخلافة الفاظمية؟ وهل كان سيسير على النهج الذي صار عليه لو لم تعرف الأحداث في ذلك الوقت أشخاصاً مثل النهج الذي صار عليه لو لم تعرف الأحداث في ذلك الوقت أشخاصاً مثل مناور من ناحية وشيركوه من ناحية أخرى وعمورى من ناحية ثالغة؟

من المؤكد أن هناك عنصراً ما جعل عمه شيركوه يختاره معاوناً له ويفضله في ذلك على أولاده ولا شك من ناحية أخرى أن الرجل – أى صلاح الدين – كان لديه استعداداً لاكتساب خبرة أهلته لأن يخلف عمه في منصب الوزارة في مصر، ثم يغتنم الفرصة لإنهاء الخلافة الفاطمية، ونستطيع أن نكتب أحداث هذا الفصل من تاريخ حروب الفرنجة أو الحروب الصليبية بأكثر من أسلوب في العرض والسرد والرواية، ولكن سنواصل الاعتماد على رواية الأحداث من خلال الاهتمام بعنصر المكان،

فقد كان الصراع العربى - الإسلامي ضد الفرنجة الغراة صراعا على الأرض. وفي هذا الصراع لعبت المدن والقلاع والحصون والمدائس دوراً كبيراً في سير الأحداث وتطورها. وتكاد تكون حياة صلاح الدين هي "حياة" المدن التي ولد وعاش فيها، وحياة المدن التي تربى فيها، وقاتل مس خارجها أو داخلها، وحياة المدن التي فشل أمامها أو انتصر فيها وتسمكن مس تحريرها. إن هناك مجموعة من المدن كانت محطات أساسية في مسيرته.

ونستطيع أن نرسم تاريخ صلاح الدين من خلال خريطة همذه المدن على النحو التالى:

- مدن التكوين والنشأة وهي تكريت والموصل وبلعبك وصولا إلى دمشق.
- مدن التربية العسكرية والسياسية والصعود إلى الحكم وهمى دمشق والقاهرة.
- مدن بناء الوحدة وهي مسيرة عكسية للرحلة الماضية أي تنطلق من القاهرة عودة إلى دمشق، ثم حلب والموصل.
- وأخيرا: مدن الهزائم والانتصارات من عسقلان وعكما من جمانب، إلى حطين والقدس ونصر الانتصارات فيها من جانب آخر.

وكل مدينة من هذه المدن كبرت أم صغرت ليست مجرد بقعة من الأرض، إنها بجانب ذلك مدار أحداث، ومُحددة مصائر، ومواقع حروب ومعارك ولقاءات ومفاوضات وخسائر وهزائسم أحيانا ومكاسب وانتصارات أحيانا أخرى، إنها مكان ولكنه ينطق ويضع بالحركة، حركة البشر وما يخوضونه من صراعات مختلفة الأشكال.

# البداية: النشأة والصعود

فى أوائل القرن السادس الهجرى – الشانى عشر المسلادى – هاجر شازى جد صلاح الدين – مع عائلته التى ضمت زوجه وولدين وبنتا إلى تكريت، التى تقع على الضفة الغربية لنهر دجلة، وعلى مسافة حوالى ثلاثين ميلا من سَامُراء. وبهذه الهجرة ، بدأ تاريخ الأسرة الأيوبية فى العراق والشام ، شم مصر. وتكريت هى أحد مراكز تجمع الأكراد، وكانت عند هجرة شازى إليها تضم عرباً وأكراداً وفرساً وأتراكاً. ويقال أنه أصبح واليا على تكريت. لكن الشابت أنه حين توفى فيها لم يترك بها أثراً كبيراً سوى قبة بنيت فوق قبره. ولكنه ترك فيها ولديه: نجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه، أى أسد الجبل، اللذين ما لبشا أن اشتهرا، وبدأت شهرتهما من أعمالهما العسكرية. مما أهل نجم الدين أيوب إلى أن يصبح والى تكريت، وكانت لها قلعة حصينة، كما كانت تشتهر بصناعة الصوف، وكان البطيخ يزرع بها ثلاث مرات فى السنة، وقال عنها الرحالة ابن بطوطة أن أسواقها وجوامعها كثيرة، أما ابن جبير الذى مر بها، في 1184، فقال إن تكريت يحيط بها سور مُحيطه ستة آلاف خطوة، وأبراجه مكينة.

## ⊚ من تكريت إلى الموصل

كانت تكريت فى ذلك الوقت تُعد آخر مدينة على حدود العراق. وتتطلب مناطق الحدود اهتماماً خاصاً "ولقد تطلبت ولاية القلعة (تكريبت) مهارة سياسية أتقنها نجم الدين، ومقدرة عسكرية، تحلى أسد الدين بها،

مهدتنا لهمنا الطريق للانطلاق في المعترك السياسي، والقينام بأدوار سياسية وعسكرية أوصلتهما إلى مناصب إدارية عالية". وفي تكريت قدم نجم الديسن يد المساعدة إلى عماد الدين زنكي السذى لن ينسى هده المساعدة، حينما سيلتجع إليه الشقيقان. ويبدو أن طرد الشقيقين وأسرتيهما من تكريت لسم يكن بعيداً عن معاونتهما لعماد زنكي. وكان صلاح الدين يوسف هو آخسر ابن ولد لنجم الدين في تكريت. وقد سجل المؤرخون تاريخ مولده في سنة 1137؛ أي سنة طرد والده وعمه منها. بل قيل أنه ولد في الليلة نفسها التي تلقى فيها نجم الدين وشقيقه أسد الدين أمراً بتسليم القلعة إلى عامل آخر، ومغادرة تكريت فوراً. كان الأمر شاقاً على نجم الدين. ولم يكن أقل مشقة على شقيقه. وكان خروجهما في ليلة شتوية مظلمة. لم يكونا يعرفان فيها إلى أين يتجهان. ثم هداهما تفكيرهما إلى أن يذهبا إلى الموصل، حيث عماد الديسن زنكسي، المذى سبق أن قدما له يه المساعدة، التي كانت السبب الأساسي لطردهما من القلعة التي كادا يتخذانها موطناً. استقبل عماد الديس الشقيقين برحاب، وحاول أن يرد جميل صنعهما السابق معه، فأكرم مثواهما، ووفر فما إقطاعات من الأرض،ومنا لبث أن اعتمد عليهما في أعماله العسكرية والإدارية.

قضى صلاح الدين الطفل العامين الأولين من حياته فى الموصل، وهو ككل طفل فى هذه المرحلة من العمر لا يذكر شيئاً عن المدينة، ولا يتذكر ما جرى له ومعه فيها، ولا يعى شيئاً من أحداث هذين العامين، وإن كانت هذه الأحداث قد عادت لتلح عليه وترتسم فى خياله وفى ذاكرته من خلال ذكريات الأسرة، والأحاديث التى كان يُرددها أفرادها عن الموصل، والنوادر التى كانوا يتناقلونها على سبيل الحنين أو التذكر، أو

الاعتبار بالأحداث التى وقعت لهم، أو من قبيل المقارنة بين ما كان، وما هو جارى حولهم من أحداث وتقلبات. خاصة وأن هذه المدينة بكل تاريخها كانت بداية صنع المجد لأسرته، كما كانت موطنه الأول، بل تكاد تكون مسقط رأسه، لو صدقنا الرواية التى تقول أن صلاح الدين ولد فى الليلة التى أمر والده وعمه فيها بمغادرة تكريت، حتى يقال أن والده تلقى نبأ مولده وهو متوتر غاضب كظم.

# ⊚ من بعلبكإلى دمشق

بعد العامين الأولين مسن حياته اللذيسن قضاهما في الموصل، انتقلل صلاح الدين مع أسرته إلى بعلبك، التي ساعد والده وعمه في احتلالها مسن جانب قوات عماد الدين الذي كافأ نجم الدين بتوليته إدارتها. وكان ذلك في عام 1139. بينما ظل أسد الدين بجانب عماد الدين ولعب دورا عسكريا ذا شأن في فتح الرها في 1144. كما كان على رأس قوات نور الدين بسن عماد الدين التي استردت الرها أيضا في 1146، حينما حاول حاكمها الفرنجي السابق، جوسلين، دخولها. وكافأ نور الدين قائده العسكري بأن منحه إقطاع حمص والرحبة.

فى بعلبك قضى صلاح الدين سبعة أعوام امتدت من 1139 إلى 1146، وهى الأعوام التي تُشكل عالم الطفولة، بكل تأثيراته فى المراحل التالية من العمر.

فى بعلبك نشأ صلاح الدين وترعرع وسط الأخطار، والأحداث التى طبَعت حياته بطابع خاص، فهو ابن حاكم أو والى القلعة الذي يملك ثلث المدينة، مما يعطى أولاده مكانة متميزة فى الوسط الذي يعيشون فيه.

كما أن الحياة في القلعة تكاد تكون حياة عسكرية، فكل من فيها على أهبة القتال وعلى استعداد لخوض معركة دفاعاً عن بعلبك ذات الموقع الاستراتيجي، اللذي كان يشد أطماع الفرنجة من جهة، وأطماع حاكم دمشق من الجهة الأحرى.

"ولقد تركت حياة القلعة الطباعها على صلاح الدين، فنشأ رجل عمل ومغامرة ومخاطرة، ذا حس تاريخي، ورؤية لعمل التاريخ، وعما أن حياة القلعة كانت تتطلب تمرساً بالفروسية، فلا بد أنه بدأ التدريب على الفروسية في فترة مبكرة من عمره، وفي بعلبك بالذات، وواظب عليها بعد انتقاله منها".

من بعلبك بدأت خبرة صلاح الدين عن الفونجة، وعن أخطارهم، وغزواتهم، وطمعهم في الأرض العربية الإسلامية كطمعهم في بعلبك نفسها التي كانوا يتهددونها بين حين وآخر، ويتربصون بها ويخربون زراعتها، ويلقون القبض على بعض أبنائها ويحملونهم أسرى. وفي الوقت نفسه شاهد استعدادات والده للمقاومة والدفاع والقتال حماية للبلد وأهله من المغيرين والطامعين، الذين كان يفاوضهم أحياناً فيحسن المفاوضة، ويحصل من ورائها على أفضل نتائج ممكنة.

وحين خرج صلاح الدين من بعلبك إلى دمشق مع والده، كان يختلف كثيراً عن ذلك الطفل الذى جاء إلى بعلبك من الموصل. وفي دمشق بدأ صلاح الدين يستشعر الخطر الفرنجي على حقيقته، وبدأ يدرك حالات الاختلاف والاقتتال بين القادة العرب – المسلمين، وكانت دمشق مركزاً لذلك كله، الذي رآه صلاح الدين رأى العين في عدوان الحملة الصليبية

الثانية وحصارها لمدينته وهو حصار لم ينكسر إلا بعد مقاومة عنيفة على أبواب عاصمة الشام، حيث سمع أحاديث الرجال الذين شاركوا في المقاومة والجهاد، كما رأى كيف قام العلماء والخطباء بدورهم في حفيز سكان المدينة على الاتحاد والتجمع والقتسال. كمانت همذه تجربة حيمة، وقاسمية في الوقت نفسه، على نفسية فتى فى عمر صلاح الدين.. صلاح الدين السذى رأى رُأى العين كيف يقوم الفرنجة بهدم ما بنته عائلته، وكيف يغتالون حلمه وأحلام أمثاله في الأمن والطمأنينة والهدوء، فأحس بضياع الأمان، وبسيطرة الخوف، وبسيادة عدم الاستقرار. وزاد من تأثير التجربة المرة في نفسه أنه فقد أخاً له، استشهد وهو يدافع عن مدينته، دمشق، وكانت هذه أول مسرة يمر فيها بمثل هذه التجربة: تجربة الموت وفقد أخ عزيز. وما لا يقتل المرء يقويه، ويشحذ عزيمته، ويعمق إرادته. وهذا ما حدث مع صلاح الدين الذي استنبط من التجربة المرة درساً مفيداً، وهو العمل ضد هذا العدو، وعدم تمكينه من تحقيق أهدافه ضد العرب المسلمين. وفي مثل هذه السن، يبدأ الفتى في البحث عن طريق، وتبدأ الأسئلة في الإلحاح عليه. ولا شك أن السؤال الأكبر الذي أرق من هو في عمر صلاح الدين وقتسنه هو سؤال: كيف تتم مواجهة الخطر الفونجي؟ خاصة وأنمه كمان يرى والمده مهموماً بالم اجهة، مشاركاً فيها، وأنه كان أحد الرجال الذين فتحسوا أبواب دمشق أمام نور الدين.. وما لبث نور الدين أن توسم في صلاح الدين ما لم يتوسمه في غيره، فاختساره كسى يرافقه فسي 1156 فسي حلسب ومنحمه إقطاعماً، وأولاه اهتماماً خاصاً، عبر عنه المؤرخ الكبير ابن خلكان بقوله: "كان مخايل السعادة عليه (صلاح الدين) لاتحة، والنجابة تُقدمه من حالة إلى حالة، نور الدين يرى له ويُؤثره، ومنه تعلم صلاح الدين طرائق الخير وفعل المعروف

والاجتهاد في أمور الجهاد". وما لبت صلاح الدين أن عاد إلى دمشق، حيث تولى وهو ابن التاسعة عشرة "شحنة دمشق" أى قائد الشرطة فيها. صحيح أنه تولى هذا المنصب لفرة قصيرة، ولكنها كانت البداية لصعوده في سلم الإدارة والسياسة. وحين توجه إلى نور الدين في حلب مرة أخرى، جعله سفيره إلى أمرائه، وكان يصطحبه معه في سفره، ويرافقه في إقامته. كما اختاره كي يصاحب عمه أسد الدين شيركوه في حملاته إلى مصر.

وهكذا كانت نشأة صلاح الدين في المدرسة النورية، مدرسة نور الدين التي كان من كبار أساتذتها في السياسة نجم الدين والد صلاح الدين، وفي الحرب عمه أسد الدين، وقد تعلم من الثلاثة معا الشيء الكثير في الإدارة والسياسة والجهاد.

### ◎.. وجاء إلى القاهرة

لقد أخفق أسد الدين وابن أخيه مرتين في تحقيق هدف نبور الدين في مصر. ومع ذلك لم يتردد في أن يقع اختياره عليهما للمرة الثائثة. ببل يبدو أنه ألح عليهما إلحاحاً غير قليل، إذ توسم فيهما الخير، ورأى في خبرتهما في المرتين السابقتين خير عون لهما في خوض التجربة الثالثة. وكان أسد الدين وابن أخيه قد وقفا على أحوال مصر الداخلية، وشهدا ضعف الحكم فيها، وقرب انهيار الخلافة الفاطمية. كما وقفا حفى الوقت نفسهاعلى مصادر قوة مصر، وما فيها من إمكانات وخيرات. ومن هنا، كانت نفس صلاح الدين تهفو إلى مصر، وكانت آماله تتعلق بها. وقد كاشف أحد أصدقائه وهو شاعر يدعى "عرقلة" بذلك. إذ وعده بمنحه ألف دينار إذا

دمشق قصيدة يحدثه فيها بما وعده به. ورد عليه صلاح الدين وأرسل إليه عشرين ألف دينار فقط.

أما الحديث عن تردد صلاح الدين في اصطحاب عمله في المرة الثالثة في التوجه إلى مصر، فقد يكون تعبيراً عن مخاوفه وحذره من المصاعب التي سيواجهها، وهو التردد نفسه الذي يقال إنه أظهره حين عرض عليه الخليفة الفاطمي منصب الوزارة، بعد وفاة عمه شيركوه. فقد رأى صلاح الدين أن الاستيلاء على مصر ليسس هدفاً في حدد ذاته، ولكنه وسيلة إلى توحيد الصف العربي-الإسلامي لمواصلة الجهاد ضد الفرنجية المعتديين. وكانت مصر في ظل الفاطميين مترددة في حسم أمرها، غير حاسمة في حمل رسالتها والوفاء بدورها في الكفاح. كانت أحيانا تسمد قدماً ثم ما تلبث أن ترد أخرى، وأحياناً تُلقى بثقلها في القتال في الجانب الصحيح، وأحيانا أخرى كانت تضل في اختيار الجبهة التي تقف بجانبها. وكان نور الدين بعد سنوات الحكم في الشام، من عاصمته دمشق أو من حلب، قد استقر رأيمه على أن الشام وحده لا يكفى لمواجهة الفرنجة، بعد أن امتدت كياناتهم وتسمددت من أقصى شمال الساحل الشامي إلى الجنوب حيث حدود مصر. ومن هنا كان تخطيطه وتدبيره بالوصول إلى مصر قبل أن يستولى عليها الفرنجة، أو يسيطر عليها ويحكمها من يواليهم.

وكانت كفاءة صلاح الدين -فى هذا المجال- قد برزت بشكل خاص فى الحملة الثانية التى قادها عمه شيركوه على مصر، فى سنة 1167. فقد برز قائداً يقف وحده ضد قوات عمورى وشاور بن ضرغام الوزيس الفاطمى المخادع. كما قاد قواته فى أعمال جريئة، وتحمسل وحده مسئولية

الدفاع عن الإسكندرية. وكان هذا، في ذلك الوقت، أكبر لما أنجزه أى واحد من معاصريه من قادة قوات نور الدين، باستثناء شيركوه الذي أبدى أثقته في المؤهلات القيادية لابن شقيقه، ورأى أن قيادته لا يرقي إليها شك، إذا ما أتيحت ليوسف الفرصة الملائمة. كانت كفاءة صلاح الدين هي السبب الذي دفع عمه لاختياره معاوناً له، كما كانت السبب في اعتماد نور الدين عليه.

وبوصوله إلى القاهرة، وتوليه السوزارة فيها، اكتسملت الحلقة الأولى من حياة وجهاد صلاح الدين. ويسروى ابن شداد أنه سمع صلاح الدين يقول: "لما يسر الله لى الديار المصرية، علمت أنه أراد فتح الساحل، لأنه أوقع ذلك في نفسى" تُرى، أية مشاعر وأحاسيس وانفعالات سيطرت على صلاح الدين في تلك اللحظات التي تحدث عنها ابن شداد؟ كيف كان يفكر ويدبر في لحظة تلقيه خلعة الوزارة من الخليفة الفاطمى؟ وفيم كان تفكيره يدور في لحظة انصرافه من حفل تنصيبه وزيراً؟ هل تسمني لو أن المنية أمهلت عمه شيركوه حتى يظل بجانبه ويتعلم منه الكثير مما كان يحتاج إليه؟ وكيف فكر في وضعه وزيراً في خلافة فاطمية وهو في الوقت نفسه البيع لسيده السيده السيده السيدة السيدة السيدة السيدة الشني في دمشق؟

لقد جرت الأمور بأسرع عما كان يتوقع الكثيرون من شهود تلك الأحداث، والمؤثرين فيها "أما صلاح الدين فقد كان شاباً عطشاً إلى مجد كان يستحقه ويعتبر نفسه أهلاً له. لكن انتقال السلطة والأمور إليه بصورة مفاجئة بعد وفاة عمه شيركوه واعتلاءه سدة القوة في مصر – أغنى البلاد الإسلامية وأكثرها تحضراً – أحدثا اهتزازاً فورياً في نفسه. وقال في تاريخ

البشر من لم تمسسه السلطة -على ضرورتها وحاجة المجتمعات إليها-بقدر من الاهتزاز".

ويصور الدكتور جمال الديس الشيال - وهمو مؤرخ معماصر- همذه الهزة التي أصابت صلاح الدين خير تصوير، فيقول:

"وصل صلاح الديسن إلى دار الوزارة بعد أن قلده الخليفة، فجلس يستقبل الوفود والمهنئين، ويستسمع إليهم وهو لا يكاد يعى أكثر ما يقولون، فقد بهرته أبهة الملك وزينة الوزارة، وأثر فى نفسه أشد التأثير هذا الشعور الفياض الذى قابله المصريون به. وكاد يتهيب ما هو مُقدم عليه، وما ألقى على عاتقه من عبء ثقيل ناء به رجال هو دونهم سناً وتجارب، فإنه الآن شاب فى الحادية والثلاثين من عمره لم يبل من الحياة إلا بعض نواصيها، ولم يحض من معاركها إلا ما كان صريحاً واضحاً في الميدان، بين الجندى والجندى. ولكن الآن يُقبل على معارك أخرى من نوع جديد لم يألفه، فهى معارك قوامها السياسة وتدبير أمور الملكة ورعاية شعب يستحق الرعاية. فأنى له العلم بمواطن هذا الفن كله؟ إن حوله رجالا أشتاتاً يختلفون عناصر وأجناساً ومشارب وغايات ويتباينون نشأة وتربية ونفوساً واستعدادات.

كانت الأعباء كثيرة وكانت المسئولية كبيرة وخطيرة، وكانت الظروف دقيقة، والمرحلة حساسة. فكيف يواجه ابن الحادية والثلاثين ذلك كله؟، ماذا يفعل ابن نجم الدين في مقابلة مع خليفة شاب صغير، ومع قائده في دمشق، وعدوه عموري في بيت المقدس؟ وكيف سيتعامل مع قوات متعددة الأجناس مضطربة الأحوال وكثيرة القيادات ومتنافرة الاجتهادات؟

على قدر أهل العزم تَاتى العزائم، ولم تكن المفاجأة كاملة لصلاح الدين، الذى يبدو أنه كان يفكر ويدبر الأمر من قبل، سواء على المدى القصير أو فى المدى الطويل، حيث كان الهدف واضحاً جلياً، وكانت الطريق إليه قد مهدها له نور الدين: "أثناء ولايته، بعدله وجهاده وهيبته فى جميع بلاده، مع شدة الفتق، واتساع الخرق. وفتح من البلاد ما استعين به على مداومة الجهاد، فهان على من بعده فى الحقيقة، سلوك تلك الطريقة".

ولكن نور الدين رحل في 15 مايو 1174، وبعد أقل من شهر وفي 11 يوليو العام نفسه رحل عمورى ملك بيت المقدس. فهل كانت هده صدفة تاريخية أخرى؟ وهل كانت في صالح صلاح الدين أم في غير صالحه؟

# 图 中 图

# من النيل إلى الفرات

### 

كانت مصر التى ورثها صلاح الديس صعيفة سيدياً، مزده رق اقتصادياً. كانت الأحوال الداخلية مضطربة واحتاجت من القائد الجديد سنوات، حتى أعاد إليها الاستقرار، وتخلص فيها من منافي ه ومعارضيه، وجمع زمام الأمور بين يديه، وعمل في الوقت نفسه لتأمين حدود مصر الجنوبية، بفتح بلاد النوبة، كما فتح اليمن. واتجه غرباً حتى سيطر على برقة، أي تونس الحالية. وجاءت رياح عدم الاستقرار من ناحية أخرى، من دمشق وما جاورها شمالاً، وصولاً إلى حلب والموصل.

فما أن توفى نور الدين حتى عادت الأمور إلى ما كانت عليه، قبلسه وقبل والده، عماد الدين زنكى، من صراع الأمراء والحكام وتفرقهم، وسعى كل منهم للانفراد بحكم مدينة واحدة، وبعض توابعها من قلاع وحصون وبلدان. فهل ذهب سُدا جهاد العماد وابنه من أجل جمع الكلمة في الشام وتوحيد الصف، وجمع الشمل؟ .. باعتبار ذلك الخطوة الأولى نحو مواجهة الفرنجة واسترداد الأرض والبلاد التي انتزعوها. كان همذا هو الدرس الأول الذي تعلمه صلاح الدين في بلاط نور الدين، كما تعلم منه درساً مكملا وهو توحيد الشمام ومصر، ومد جسر التعاون بين القاهرة ودمشق.

هل كان وارداً في ذهن صلاح الدين أن يحدث الشقاق بين دمشق

والقاهرة، بالسرعة التي حدث بها، وبمجدد رحيل نور الدين؟ .. وهل كان وارداً لديه أن استعادة هذه الوحدة ستتطلب منه حوالى اثنى عشر عاماً، ينصرف فيها ولو جزئيا عن مواجهة الفرنجة؟

حين علىم صلاح الدين بنباً وفاة تور الدين حاول أن يحد حبل الرجاء مع دمشق، وكتب رسالة إلى ابنه الملك الصالح الذي آلت الأمور إليه في دمشق، وهو لم يتعد الحادية عشرة من العمر. في هذه الرسالة تشكك صلاح الدين في النبا الذي ورد من جانب "العدو اللعين عن الولى نور الدين ، أعازنا الله فيه من "عاع المكروه، ونور بعافيته القلوب والوجوه، فاشتد به الأمر وضاق به الصدر، وانقسم بحادثه الظهر، وعز فيه التثبت وأعوز الصير" وبعد أن أبيدي صلاح الدين جزعه وحزنه – عن طريق الشك في النبأ الذي تلقاه، استدرك في رسالته إلى ابين نور الدين وخليفته فقيدم التعزية، ثمم أعلن الولاء ودعا إلى تجنب الفرقة والأخيذ بالوحدة، وقال: " فإن كان والعياذ بالله قد تم، وخصه الحكم الذي عم الملوث عمالكها إلا لأولادها، ولا استودعت الأرض الكريمة البذر إلا لتؤدي حقها يوم حصادها، فالله الله، أن تختلف القلوب والأيدي فتبلغ الأعداء مرادها، وتقيدم الآراء رشيادها، وتنتقيل النعم التي تعبت الأيام فيها إلى أن أعطت قيادها".

وكأنما كان صلاح الدين يتوقع ما ساتاتى به الأيام صراعاً، فوجه النصيحة إلى من ظن أنهم سيتلقونها، فقال: "كونوا يبدأ واحدة وأعضاء متساعدة، وقلوباً يجمعها ود، وسيوفاً يضمها غمد، ولا تختلفوا فتنكلوا، ولا

تنازعوا فتفسلوا، وقوموا على أمساط الأرجل، ولا تأخذوا الأمر باطراف الأنحل. فالعداوة محدقة بكم من كل مكان، والكفر مجتمع على الإيحان. ولهذا البيت منا ناصر لا نخذله وقائم لا نسلمه. وقد كانت وصيته لنا سبقت ورسالته عندنا تحققت بأن ولده القائم بالأمر" وبعد أن أعلن أنه وفي لهذه الوصية، وأعلن طاعته في الغياب والحضور، قال إنه سيتساند مع "هذا الولد" ضد من ناوأه، ليكون سيفه على من عاداه. وقد قرن صلاح الدين الفعل بالقول، فضرب النقود باسم الملك الصالح، وأمر بأن يُخطب باسمه على المنابر.

لكن رسالة صلاح الدين لم تلقى فى قلوب الذين وجهها إليهم أرضاً خصبة، بل لقيت أرضاً بوراً، علاها شوك الخلاف، والفرقة، ومحاولة كل أمير الاستئثار بما تحت يديمه، دون أن يشغل نفسه بأمر العدو المذى يتربص بأرض العرب—المسلمين، ويريد انتزاع المزيد منه. لقد عادت الأمور سيرتها الماضية، وأصبح هم كل حاكم أو أمير أو وال أن يستأثر وحده بما تحت يده، فضلا عن أن يمتد بأطماعه إلى ما جاوره. وفى هذه الفوضى التى انتشرت بسرعة، أصبح هؤلاء الأمراء المتنافسون لا يتوددون فى الاستعانة بالفرنجة، يطلبون معونتهم، ويقدمون لهم التنازلات.

وفى هذه الفتنة صارت الوصاية على الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين هى فرس الرهان الذى تسابق عليه الأمراء فى دمشق، وفى حلب، وفى الموصل. ووقعت فصول دامية ومثيرة بأكثر وأكبر ثما كان متوقعاً.

فقد سارع ابن عم الملك الصالح ويدعى سيف الدين غازى بن قطب الدين مودود بن زنكى، أمير الموصل إلى إعلان استقلاله وتوسيع أملاكه في منطقة الجزيرة. أما والى حلب الخصى كمشتكين فقد ألقى بمنافسيه في غياهب السجن، كما أعلن نفسه وصياً على ابن نور الدين، اللذى تنازعه متنافسون في دمشق نفسها كان على رأسهم ابن المقدم، وفي تنازعهم هذا أهملوا أمر العدو، الذي هاجم دمشق وحاصرها، ولم يرفع حصاره إلا بعد أن تلقى فدية كبيرة، بجانب إطلاق سراح أسراه.

### ◎ عودة إلى دمشل

كان صلاح الدين يراقب ما يجرى بحسرة، وهو يرى الآمال الكبيرة توشك على الانهيار، كما يرى القضية الكبرى، قضية مواجهة الفرنجة وهزيمتهم وطردهم، تتزاجع. وكان عليمة أن يتقدم وبسرعة، خاصة أن دمشق مدينته كانت على موعد معه. وقد ألخ أهلها على أميرهم ابسن المقدم كي يدعو صلاح الدين إلى نجدته. ولم يكن هو في حاجة إلى دعوة أو نداء. كان بدوره على موعد مع مدينته، وانطلق مسرعاً إليها، ومعه سبعمائة فارس من خيرة جنوده، الذين اجتاز بهم الصحراء متجنباً قلاع الفرنجة.

وفى 24أكتوبس 1174 كانت دمشق تفتح ذراعيها وقلبها لبطلها الله دخلها وتلقاه أهلها بالفرح والسرور. وتوجه من فوره إلى دار كان علكها أبوه في دمشق.

ها هو صلاح الدين في دمشق مرة أخرى. كم كان يهفو إليها، ويحن إلى أيامه وذكرياته فيها ولكنه يعود اليوم إليها وهو ذو شأن آخر، وله فيها شئون أخرى، لقد انطلق منها ليجمع القاهرة معها، وها هو يعود إليها ليجمعها مرة أخرى مع القاهرة لتكونا محور الحركة ومنطلق النصر. ولكن

دمشق اليوم تختلف عن دمشق الأخرى، دمشق نور الدين الذى وحد بينها وبين شمال الشام والجزيرة، وها هما تحاولان اليوم أن تشداها إليهما، وتُبعداها عن الدور المنوط بها، والمُلقى عليها في المواجهة ضد الفرنجة.

هل تذكر صلاح الدين ماذا فعل نور الدين في عاصمة الأمويين يوم يسر له أبوه وعمه دخولها؟ لم يكن نور الدين شبحاً يطارد صلاح الدين، بل كان قدوة ومثلا، خاصة بعد أن أدرك ابن نجم الدين أيوب حجم مسئولياته وواجباته. ولذلك اتخذ قلعة دمشق مقراً له، استقبل فيه زعماء المدينة من مختلف الطبقات ورحب بهم، وأحسن إليهم، كما أمر بتخفيف الضرائب عن سكان دمشق.

ومرة أخرى، أصبحت دمشق نقطة انطلاق لمسيرة الكفاح والجهاد. لقد اطمان عليها، ووثق بها، بعلمائها وكبرائها وقوادها وعامتها. ولم يغادرها إلا بعد أن ترك أخاه طغتكين قائداً عليها. ومنها انطلق صلاح الديس وقادته إلى لبنان، وقطع البقاع، حتى بلغ بعلبك، البلدة التى تَفتح وعيه فيها على خطر الفرنجة وأطماعهم ومآربهم الخطيرة. ولكنه لم يدخل بعلبك، بل خلفها ورائه وانطلق منها ووجهته همس، التى لم تقاوم كثيراً، وإن كانت قلعتها قد استعصت عليه. فلم يعبأ بذلك كثيراً. وترك حولها حامية صغيرة فرضت الحصار عليها. وسار هو وبقية جيشه في وادى نهر العاصى متوجها إلى هاة التي استسلمت لله، كما استسلمت قلعتها.

لكن همص وهماة لم تكونا الهدف الذى تطلع إليه صلاح الدين فى هذه اللحظات. كانت حلب هى مقصده ومعقد أمله. كان يعرف لها دورها ويدرك أهميتها كعاصمة لشمال الشام. وقد حط الجيش رحاله حول حلب

في اليومين الأخيرين من ديسمبر سنة 1174.

#### 

كان كمشتكين حاكم حلب قلد استعد لجولة طويلة ضد صلاح الدين، ولذلك أعد للمعركة عدتها معنوياً ومادياً. كان تحت يده سلاح خطير، تمثل في الملك الطفل الصالح إسماعيل الذي أمره أن يمتطى صهوة جواد، وأن يطوف بشوارع المدينة، وبأن يدعو أهلها إلى نصره ومؤازرته وهايته من عدوه، أي صلاح الدين. وفي توسله إلى أهل حلب لم يسس الملك الطفل أن يبكى، ويسيل الدمع لها أثر في عواطف السكان، وأهب حاسهم لمساندته. ولم يكتف كمشتكين بهذا السلاح، بل استخدم أسلوب عدو عدوى صديقى، وهل هناك فيما جاور دمشق أعدى لصلاح الدين من راشد الدين سنام زعيم "الحشاشين" ومن ريموند الشائ أمير طوابلس، والمذي كان قد أصبح في ذلك الوقت وصياً على الملك الفرنجي الصبى بلدوين الرابع ملك لملكة بيت المقدس؟

كان "الحشاشون" قد استقروا في "مصياف" في شمال سيورية، وكانوا -بعد رحيل نور الدين عيبرون صلاح الدين عدوهم الأول، بعد أن قضى على الحكم الفاطمي (الإسماعيلي) في مصر. وبالفعل، استخدم سنان بعض خدعه وبراعته وكفاءة رجاله في الوصول إلى خيمة صلاح الدين الذي كاد يلقى حتفه على أيديهم. أما الفرنجة مُمَثلين في ريموند الثالث -فكانوا يُدركون خطر استيلاء صلاح الدين على حلب. لذلك، توجه جيش طرابلس نحو هم، كي يقطع الطريق على صلاح الدين ويهدد مؤخرة قواته التي تحاصر حلب. أدرك صلاح الدين هدف عدوه. فرفع

الحصار عن حلب وأسرع فى العودة إلى همص فاستولى على قلعتها التى كانت قد استعصت عليه من قبل، كما استولى على بعلبك، المدينة التى حكم أبوه قلعتها من قبل. وبالسرعة التى امتازت بها قواته، عاد صلاح الدين إلى هماة، حيث فوجئ بجيش يضم قوات حلب والموصل، أما قوات رعوند فقد انصرفت بعد أن حققت هدفها، وهو رفع حصار صلاح الدين عن حلب. وفى مقابل ذلك أطلق كمشتكين صراح أسراه من الفرنجة، وعلى رأسهم رينو أورينالد دى شاتيون وجوسلين دى كورتساى.

أرسل الملك غازى، ملك الموصل جيشاً لحماية ابن عمه الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين في حلب. ولكن انسحاب صلاح الدين فوت عليه الفرصة. وقد رأى كمشتكين وغازى وقادة قواتهما أن نجم صلاح الدين يسطع بسرعة في سماء الشام، وأن أهله أصبحوا يلتفون حوله، ويؤيدون خطاه، ويؤازرونه. أرجف الاثنان خيفة من ذلك. وخشيا عواقبه عليهما. وجمعا أمرهما على ضرب دمشق، فتوجها إلى قتال صلاح الدين، وتحت أيديهما قوات كبيرة. استعد صلاح الدين للمعركة خير استعداد، وخطط لها تخطيطاً محكماً. احتل موقعاً حاكماً يقع على هضبتين تعرفان بـ "قرون حماة". وكان قد دعا غازى وكمشتكين إلى المصالحة. ولكن هؤلاء القوم ركبوا رأسهم، حتى أن سيف الدين غازى طالب صلاح الدين بأن يسلمه كل ما بيده من بـ لاد الشام، ويعود من حيث أتى، أى إلى مصر. عندئـذ رأى صلاح الدين أن القتال قد كُتب عليه وهو كره له. دارت المعركة في قرون حماة في 19 رمضان سنة 570 هـجرية، الموافيق 20 أبريك 1175م. وانتهت بنصر كبير حققه صلاح الدين الذي وجد في هذا النصر فرصته لإلغاء النقود التي تحمل اسم الملك الصالح إسماعيل، كما أمر بقطع

اخطبة له من فوق المنابر. استغل صلاح الدين هذا النصر في مطاردة قوات حلب وفرض الحصار عليها مرة ثانية. فلما ضاق الحصار على أهلها راسلوا علاح الدين في الصلح، فلم يمانع خاصة أنهم اقروه على أن يبقى ما بيديه من بلاد الشام، كما أضافوا إليه المعرة، وكفر طاب وغيرهما.

## ا غضب ووكيدة

أشعل هذا الصلح غضب سيف الدين غازى فنى الموصل، الذى حاول مرة أخرى بناء الحلف الذى يقاتل به صلاح الدين، والذى جمع فيه بين الحلبيين والفرنجة. وراسل الجانبين من جديد، وحاول أن يخدع صلاح الدين فأرسل إليه طالباً الصلح. بينما راسل أهل حلب يعاتبهم على ما عقدوه مع صلاح الدين، ويدعوهم إلى استئناف القتال، وحمل الرسالتين وسول واحد، وكان من حظ صلاح الدين أن وقع رسول غازى فى خطأ، جعله يقدم لصلاح الدين رسالة سيف الدين غازى إلى الحلبيين. وبينما أدرك صلاح الدين حقيقة ما يدبره الفريقان ضده، لم يكن الرسول ليستطيع عدادك ما حدث.

اتخذ صلاح الديس للمعركة المقبلة أهبتها. وقد جرت في "تسل السلطان" الذي يقع بين حلب وهماة. ولقى غازى وحلفاؤه هزيمة أخرى، السلطان" الذي يقع بين حلب وهماة ولقى غازى وحلفاؤه هزيمة أخرى، استعان صلاح الدين في تحقيقها بإحضار جزء من جيشه في مصر. خلف صلاح الدين حلب وراءه، وانطلق إلى شماليها، فاستولى على بذاعة ومتبع واعزاز وحين كان يحاصر قلعة هذه البلدة الأخيرة، وبينما كان يطلب الراحة في خيمته شعر فجأة بضربة على رأسه، لم ينقذه منها إلا "الذردية" الوافية التي كان يرتديها تحست عمامته وأسرع حرسه بإلقاء القبض على

المهاجمين وكانوا ثلاثة من رجال راشد الديس سنان زعيم الحشيشية، وقد نجحوا في التسرب إلى داخل حرس صلاح الديسن، وارتدوا زيهم، وحاربوا في صفوفهم. اعترى صلاح الدين، نتيجة هدا الحادث، خوف رهيب لسم يشعر به يوماً في أكثر المعارك التي خاضها رهبة. ولذلك شدد إجراءات الحراسة حول خيمته. وكان الحشاشون ماهرين في القيام بمشل هده العمليات الفدائية، وفي تدبيرها، وتنفيذها بدقة. وأدرك صلاح الديس أن أعداؤه يحاولون أن ينالوا منه بالمكيدة ما لم ينالوه بالقتال والحرب.

ورأى أن كمشتكين كان وراء ذلك. ودفعه هذا إلى محاصرة حلب للمرة الثالثة، كان الحصار هذه المرة مشدداً، ثما ألجا الملك الصالح إسماعيل إلى عقد صلح في 29 يوليو سنة 1176م مع صلاح الدين، لم ينزك بينده سوى حلب نفسها، أما ما حولها من منذ وحصون وقلاع حتى دمشق فأصبحت خاضعة لصلاح الدين، الذي تلقى الاعتزاف بذلك من الخليفة العباسي نفسه، كما اعتزف سيف الدين غازى بهذا الصلح وانضم إليه، وظل هو والملك العادل محافظين عليه، حتى توفيا. وقد رحيل صلاح الدين عن حلب في الأول من أغسطس، حيث توجه إلى مواقع الحشاشين في مصياف وحاصرها وليم يرفع الحصار إلا بعد أن تَشفعَ خاله شهاب الدين الحارمي فيهم، خاصة بعد أن تلقى منهم تهديداً بالقتل إن لم يفعيل. وصالح صلاح الدين سنان زعيم الحشاشين، وعاد إلى دمشق.

وبعد هذه الجولة من المعارك والقتال، استشعر صلاح الديس حاجة قواته إلى فترة من الراحة، كما استشعر حنيساً إلى مصر، بعد أن اطمان إلى حد غير قليل على الأوضاع في بلاد الشام، وفي سبتسمبر 1176م أمر

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بتسريح جنوده واستخلف أخاه شمس الدولة طوران شاه على دمشق، كانت العودة إلى مصر، في هذه المرة، مختلفة عن سابقاتها، فقد غادرها في العرف وهو تابع للملك الطفل إسماعيل بن نور الدين، وها هو يعود إليها في أوائل أكتوبسر 1176م حاكماً مستقلاً، بعد أن خضع الشام بالسناء حلب لسلطانه، حيث لم يعد له منافس من أمراء العرب المسلمين فيما بين النيل والفرات.

# 图 中 图

# خلافات الفرنجة

## ⊚أشد العداوات مرارة

فى هذه السنوات، لم يكن الوضع على جبهة الفرنجة أفضل عما كان عليه فى الجبهة العربية الإسلامية. على الجبهة ين كان هناك صراع وخلافات ونزاعات، حركتها أهداف شخصية ومطامع فردية، فى الظاهر. وفى الباطن كانت هناك عوامل دفينة وقوية تختفى خلف الأحداث، وتجعلها تتخذ الوضع الذى اتخذته.

صحيح أن العرب-المسلمين تنازعوا وتقاتلوا بعد رحيل نور الديسن محمود، وأن الحشاشين ساهموا بدورهم في هده النزاعات، وفي هدا التقاتل. ولكن عامة الناس كانوا يقفون في الجانب الذي يناصر الاتحاد، ويطالب به، ويعمل من أجله، ويؤازر من يسعى إليه. ووجد هؤلاء الناس على اختلاف مشاربهم - في صلاح الديسن بطلهم، ورجلهم، والمعبر عن آماهم، والعامل من أجل تحقيقها.

على الجبهة الأحرى، على الجبهة الفرنجية، كان الصراع أكثر عمقاً وأكبر أثراً، ولعب دوره فى تفتيت قوة الفرنجة، وفى زعزعة كيانهم، وفى إضافة صفحات جديدة فى سبجل البداية التى أدت إلى نهايتهم. كان الخلاف بين الفرنجة أمراً متوقعاً ومنتظراً، فقد جاءوا من أقطار شتى، ولكل جماعة رئيس، أو ملك، أو حاكم، أو أمير، ولكل واحد من هؤلاء أحلامه وأطماعه. وبعد حوالي ثلاثة أجيال من الفرنجة، فى الشرق بدأوا يتغيرون،

ويختلفون في مواقفهم عن الوافدين الجمدد، أو عن المعامرين الذين يأتون لهدف عابر ثم يعودون من حيث أتوا، إلى مواطنهم الأصليمة في أوروبا، التي بدأت بدورها تضجر وتضج من حمل أعباء رعاية الكيانات الفرنجية في الشرق. وقد بدأ في التراجع شيئاً فشيئاً عدد الوافدين الجدد من أوروبا على هذه الكيانات. ويبرز هذا بشكل خاص في السنوات التالية، أي بعد فشل الحملة الفرنجية الثالثة في استعادة بيت المقدس، بعد أن حررها صلاح الديسن. ودون أن نسستبق الأحداث، فإن عمسورى توفسي في 11 يوليسو سسنة 1174 أي بعد أقل من شهرين من وفاة نور الدين محمود، في 15 مايو من العام نفسه. وفي خلال هذين الشهرين، انتهز عموري الفرصة، وتوجه إلى بانياس. كما خرج ابن المقدم من دمشق، وعرض عليه اتفاقاً، قبله ملك بيت المقدس، إذ تضمن حصوله على مبلغ ضخم من الأموال وإطلاق سراح أسراه من دمشق، والتحالف معاً في المستقبل ضد صلاح الديس. كان هذا آخر عمل قام به عموري، ورأى الفرنجة في وفاته فيي هذا الوقت، وفيما تعرضت له أسرته من أحداث "نذيراً بزوال مملكة من بيت المقدس". فقد كان آخر ملك جدير بهذا العرش، في رأى الفرنجة.

وفى السنوات التالية، كان الصراع الداخلى فى صفوف الفرنجة ياخل أشكالاً حادة ومتعددة، حيث اختلطت الصراعات الشخصية، بالخلافات السياسية، والمنافسات العائلية: "على أن العداوات الشخصية كانت أشد وأقوى من الاختلافات فى السياسة، إذ أضحى معظم البارونات أبناء عمومة أحدهم للآخر. وما يقع فى الأسرة من منازعات يعتبر دائماً أشد العداوات مرارة".

في 15 يوليو 1174، وعلى يدى بطرك بيت المقدس، تسم تنصيب بلدوين الرابع ابن عموري ملكاً على مملكة بيت المقدس، عند التويج، لسم يكن عمر الملك الجديد يتجاوز الثالثة عشرة وكانت أخته إيزابيلا لم يتجاوز عمرها السنتين. وبجانب صغير سينه، كيان بلدويين مصاباً بالبوص. وفيى سنوات حكمه تصاعد الصراع وأشتد بين فريقين أو حزبين من البارونيات والأمراء: أحدهما همو حيزب البارونيات المستوطنين الذيس ولمدوا في فلسبطين أو اتخذوها وطناً لهم، وتأثروا بطبائع البلاد التي وجدوا فيها، والثاني هو حزب الوافدين الجدد، الأكثر شراسية وعدوانية ومغامرة. كيان مع الفريق الأول "فرسان الاسبتارية"، ومع الفريق الثاني "فرسان الداوية". وكان الملك بلدوين الرابع الأبرص أداة في هذا الصراع. ولم يكن لمه فيه كبير دور. وقد تولى ميلون دى بلانس، صديق والده عمورى، نوعا من الوصاية، بناء على وصية من والد الملك الأبرص. لكن بلانس فشل في الحصول على رضا الحزب المناهض له. ولم يحصل بالتالي على إجماع المملكة العليا. كما أثار هذا العداوة والبغضاء بين بلانس والبارونات الليسن رفضوا معاونته، ولقبي منهم الاستهانة بأمره والاحتقبار لشبأنه. ولكنه استطاع السيطرة على الملك الأبرس، وحاول أن يستبد بالأمر بمفرده. واشتعلت ضده مؤامرات القصر أو مؤامرات الحكم مما أدى إلى طعنه على يلد مجهول، في أحد شوارع عكا.

كان هناك أمير آخر ينافس دى بلانس بال ينازعه السيطرة على عرش مملكة بيت المقدس و هو ريموند الثالث أمير طرابلس. كانت القوانين السائدة في المملكة في صف هذا الأمير، إذ كان أقرب الناس إلى الملك الصغير، من جهة أبيه، كما كان يحظى بتأييد عدد كبير من الأمراء البارزين

وذوى النفوذ والتأثير في أمور الفرنجة، في الشرق. ولم يأت خريف العام 1174 حتى كانت "المحكمة العليا" تقر بوصاية ريموند الشالث على بلدويس،

فى وقت هوى فيه ميلون دى بلانس من السلطة "فى صورة بالغة الأسى". شغلت هذه الخلافات -إلى حد كبير- الفرنجة عن صلاح الدين، الذى كان يراقبها، ويتابع تطوراتها، كى يقيس تأثيرها على قوة أعدائه، فى وقت مضى فيه يؤمن دولته من القاهرة إلى دمشق.

### ⊚ الوصى والأعـداء

كان ريموند في الرابعة والثلاثين من العمر حين تسولي الوصاية على عرش مملكة بيت المقدس. وكان في سنوات أسره الطويلة قد تعلم اللغة العربية، وعرف الكثير عن تقاليد وعادات العرب المسلمين ومعاملاتهم. وقد لقى العون في سياسة حزب المستوطين الذي تكون من البارونات الحليين "وهيئة فوسان الاسبتارية"، في مواجهته ضد الحزب الآخر، حزب الوافدين الجدد من العرب "وهيئة فرسان الداوية". وفي وصفه لريموند الشالث وسياسته يقول: عنه "رنسيمان" إنه "نظر إلى مشاكل إمارات الفرنج من الزاوية المحلية. أولى اهتماماً خاصاً بأن تبقى هذه الإمارات، ولم يحفل بدورها على أنها رمح للعالم المسيحي المعتمدي ... غير أنه لم يكن إلا وصياً، لم أعداؤه".

عكست هذه الخلافات نفسها على موقف الفرنجة من صلاح الدين الأيوبى. رأى البعض ضرورة التصدى له، ومقاومته، قبل أن ترداد قوته ويستفحل خطره. بينما دعا الفريق الآخر إلى الصلح، والمهادنة، طالما أن صلاح الدين لا يهدد الإمارات الفرنجية.

كان العام 1176 مقدمة لسنوات حاسمة في تاريخ الإمارات الفرنجية، وفي تحديد المستقبل الذي كانت تتجه إليه. في هذا العام عباد من الأسر رينالد دى شاتيون، اللذى يعرفه المؤرخون العرب باسم "أرناط" وكذلك جوسلين الثالث أمير الرها السابق، وخال الملك بلدويس الرابع. وفي هذا العام، بدأت اجنيس كورتيناي تلعب دوراً واضحاً في سياسة مملكة بيت المقيدس، وقيد وصفها المؤرخون بالخلاعة والمجون "فكان نفوذها بالغ الخطورة، جالباً للكوارث، إذ كانت سيئة الخلق، شديدة النهم، بالغة التعطيش للرجال والأموال". وفي عام 1176 بلغ بلدوين الرابع سن الرشد، ولسم يعد ريموند الثالث وصيا عليه، في حين اشتد المرض على الملك، المذي خضع خضوعاً شبه مطلقاً لثلاثة تحكموا فيه من أسرة كورتيناي، هم أمه أجنيس، وخالمه جوسلين وثالث الثلاثة هو رينالد دى شاتيون. كانت هذه المجموعة تسعى جاهدة كي تقطع الطريق على وصول ريموند الشالث إلى عرش مملكة بيت المقندس. ووجد هؤلاء الثلاثية ضالتهم في شنخص أمير وافند هنو "وليم ذو السيف الطويل" وهو ابن واحد من كبار الأثرياء في شال إيطاليا. وقد تسزوج إيزابيسلا بعسد أربعسين يومساً مسن وصولته إلى أرض المملكة. لكسن المنيسة عاجلته في يونيو 1177، وترك زوجته حاملاً في طفل سيكون وريشاً للعرش، وقد وضعته في آخر الصيف، وهمو الله سيعرف فيما بعد باسم الملك بلدوين الخامس. وفي أغسطس من العام نفسه، وصل الأمير فيليب صاحب الفلاندرز، وهو قريب للملك بلدوين الرابع. وأجمع البارونات على أن يتولى الأمير فيليب الوصاية على المملكة، بعد منحه جميع الصلاحيات لإدارتها، دون قيد أو شرط. ولكنهم فوجئوا برفضه هذا العرض. كما رفض قيادة حملة كان الفرنجـة يخططون للقيام بها ضد مصر، بالتعاون مع الأسطول

البيزنطى، على الرغم من الهزيمة الكبيرة التى لحقت بالإمبراطور البيزنطى مانويل كومنين فى معركة "ميريو كيفالوم" فى سبتمبر من العام الفائت، على يدى القوات السلجوقية. وبلغت فاجعة هذه الهزيمة عند الفرنجة ما بلغته عند البيزنطين.

وأمام إصرار "الأمير فيليب على رفض ما عرضه الفرنجة عليه، قرر الملك بلدوين الرابع تعبين رينالد دى شاتيون (أرناط) وصياً على المملكة وقائداً أعلى لقواتها. لكن ذلك لم يوقف تردى الأوضاع في المملكة بيت المقدس، التي وصلت إلى درجة كبيرة من التدهور والانحطاط، ولكن الياس يولد الشجاعة أحياناً، وقد تساعد الظروف عندئد أن تؤتى الشجاعة أكلها، ولكنه عادة قصير العمر. ففي غمرة هذه الصراعات الداخلية، كانت مناوشات أو حتى جولات الفرنجة ضد صلاح الدين محدودة الأثر والتأثير. فما من قوم تفرقوا إلا وفشلت ريجهم، ووهنت عزيمتهم، وتراخب قبط قبطتهم، وهزلت إرادتهم وهذا ما حدث للفرنجة في هذه المرحلة. لقد قبضتهم، وهزلت إرادتهم وهذا ما حدث للفرنجة في هذه المرحلة. لقد المحدار، ينتظرونه، أو يستدعونه، ثم لا يلبشون أن يتبينوا أنهم انتظروا البحار، ينتظرونه، أو يستدعونه، ثم لا يلبشون أن يتبينوا أنهم انتظروا المحدار، ينتظرونه، أو يستدعونه، قصاع الأمل. أما الأكثر كفاءة منهم على الإمساك بزمام القيادة فقد عارضه منافسوه، حتى أعجزوه، ومن لم يصب بالعجز أصابه التهور، والتهور ليس دليل قوة، بل برهان ضعف وياس.

## ⊚ نكسة ونصف انتصار

وسط هذا كله، أحرز الفرنجة انتصاراً كبيراً، لكن العجز الدى

الدين نكسة مؤلمة إلا أنها لم تكن هزيمة كاملة، بل ربما كانت الدرس الذى استفاد منه وهو يشق طريقة إلى حطين.

ومن أسف، أن المؤرخين العرب والمسلمين يكادون يتجاهلون عامدين هذه النكسة التي عمد مؤرخوا الفرنجة بدورهم إلى الاستفاضة في الحديث عنها، وعما جرى فيها.

حين عاد صلاح الدين إلى مصر، من الشام، في أواخسر العام 1176. وصرف اهتمامه إلى تحصين مواقعه الدفاعية، خاصة في القاهرة، حيث بنى السور حولها، والقلعة واهتم بتعمير الأسطول، وزار الإسكندرية ومواقعها الحصينة. وفي هذا الوقت كان يتوقع حملة فرنجية، ظل ينتظرها ويعد العدة لمواجهتها. فلما تأخرت، تأكد أنها لن تقع، وظن أن الفرنجة في خلافاتهم غارقون. وكان يجيد تجنيد الجواسيس والعملاء الذين يزودونه بأخبار الفرنجة وأحوالهم. ودفعه هذا إلى التفكير في شن غارة سريعة على مواقع العدو. ولم يكن تفكيره بعيداً عن الصواب. ولكن التفكير الصائب لا يكفي وحده، بل يجب أن يقتون بالأسلوب الصحيح في تخطيطه وتنفيذه. بحيث لا يندفع القائد بتهور إن وجد في عدوه ضعفاً، بل يجب أن يرى جوانب هذا الضعف، ويتأكد من حقيقتها، ففي الحروب يكون التظاهر بالضعف، بل

وكعادته في، غاراته ومعاركه، بدأ صلاح الدين تحركه من القهاهرة في يوم الجمعة الثالث من جمادي الأولى 537- أي في نوفمبر 1177 بعد أن أدى صلاة الظهر. وبعد ستة أيام وصل إلى بلبيس. وفي 18 نوفمبر اجتاز الحدود المصرية إلى ساحل فلسطين الجنوبي، وقبل أن يصل إلى عسقلان بدأ

جيش صلاح الدين وكأنه يظن أنه يقوم بنزهة. وحين أقيمت سوق للعساكر ليتاعوا ويشتروا بدت وكأنها سوق عكاظ، حيث أنشدت القصائد، وعُرضت بضائع للبيع وأخرى للشراء مع أن "المدى بعيد والخطب شديد" حسب تعبير القاضى الفاضل فى رسالة له عن هذه الموقعة التى لم تجد القوات العربية – الإسلامية فى بدايتها مقاومة تذكر، حتى وصلت هذه القوات عند عسقلان، التى أسرع إليها الملك بلدوين بكل من كان لديه من القوات عند عسقلان، التى أسرع إليها الملك بلدوين إلى حصن عسقلان، قبل حنود، لم يتجاوزوا خسمائة فارس، وصل بلدوين إلى حصن عسقلان، قبل صلاح الدين. واستعد كل فرنجى يستطيع حمل السلاح، فاندفع هؤلاء مسرعين ووقع أكثرهم فى أسر صلاح الدين.

عندئذ أحس صلاح الدين بالزهو، والثقة واستصغر شأن عدوه، فأرخى الزمام لجنوده وتركهم يدخلون القرى ويغيرون عليها ويحصلون على الغنائم منها. كانت الأوضاع مغرية لصلاح الدين و قواته الذين اكتسحوا المنطقة بسرعة، و لم يجدوا مقاومة بل "انبسطوا و ساحوا في الأرض آمنين مطمئنين". و كاد صلاح الدين يطرق أبواب بيت المقدس، الذى و قف دون دفاع أو حامية.

تباعدت خطوط قوات صلاح الدين، ما يبين بيت المقدس وعسقلان، مما أتاح للملك بلدوين قدراً من حرية الحركة، استغله في شق طريقه للخروج من طوق الحصار حول عسقلان، و بعث برسالة إلى "فرسان الداوية" دعاهم فيها إلى اللحاق به عند عسقلان. تجمعت قوات الفرنجة حول بلدوين، في حين كانت قوات صلاح الدين متفرقة بغير نظام. وبينما هم في هذه الحالة، هجمت قوات بلدوين على قوات صلاح الدين عند

"قلعة تل الجنر"، إلى الجنوب الشرقى من الرملة. كانت المفاجأة كبيرة لصلاح الدين وقواته، الذين لم يستطيعوا ترتيب أوضاعهم. لحقت الهزيمة بجيش صلاح الدين ونجا هو نفسه من الموت بصعوبة. يصف "رنسيمان" نتائج هذه المعركة فيقول:

"ولى الجيس المصرى الأدبار إلى بهلاده في بضع ساعات، بعه أن خلف وراءه كل ما حازه من غنيمة و أسرى، بل إن العساكر المصرية قذفوا بأسلحتهم إلى الأرض، كيما تزداد سرعتهم في الفرار. وحاول صهلاح الديمن أن يُعيد الأمن إلى نصابه، غير أن اجتياز صحراء سينا كان شاقاً ومؤلماً. فانقض البدو على هؤلاء الفارين الذيمن كادوا أن يكونوا غنزلاً من كل سلاح، وأرسل صلاح الديمن من الحدود المصرية، القُصاد على الهُجمن إلى القاهرة، ليؤكدوا لكل من تُسول له نفسه التمرد، أنه ما زال على قيد الحياة، وهمل هما الزاجل بطائق البُشرى بعودته إلى جميع أنحاء الديار المصرية غير أن هيبته تعرضت لمخنة قاسية".

وإن كان رنسيمان قد عد ما حدث عند الرملة "انتصاراً باهراً" لأنه أنقذ مملكة بيت المقدس عندئذ، إلا وأنه استدرك فاعترف بأن هذا "النصر الباهر" لم يغير الوضع على مر الزمان. لماذا؟ لأنه "لا حد لموارد مصر، على حين أن الفرنج ما زالوا يعانون نقصاً في الرجال" ويعلق القاضى الفاضل على هذه الموقعة بقوله: "إن هذه النكسة لن تخفف من العنزم على مواصلة الغزو". أما العماد الأصفهاني فقال "إنها كسرة وهي ببركات الدار العزيزة نصرة". ويقول مئورخ معاصر: "كانت هزيمة الرملة نكراء، ويشبه هولها هول هزيمة مصر في سيناء سنة 1967".

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

استفاد صلاح الدين من درس الهزيمة، أو النكسة، أو الكسرة. وتعلم أنه من الخطأ مواجهة الفرنجة قبل توحيد الجبهة العربية—الإسلامية. وهذا ما سيكرس له جهده ووقته في السنوات العشر المقبلة، حيث رأى إنه من الأجدى أن يتمركز جيشه في الشام، حتى يكون على أبواب فلسطين، وبعد العودة إلى مصر مكث فيها صلاح الدين عدة شهور تأكد فيها أن مقاليد الأمور تحت سيطرته. وفي أواخر ربيع 1178 عاد إلى دمشق وأمضى بها بقية السنة.

## 光 宁 迅

## الطريق إلى حطين

#### ⊚ 3 مواقع .. وهدنـــة

استقبلت عملكة بيت المقدس ملكها العائد من معركة الرملة استقبال الأبطال وعلى الرغم من المرض الذى اشتد عليه، شعر بلدوين الرابع بنشوة دفعته إلى شن بعض الهجمات، كما شرع فى بناء بعض الحصون من أهمها قلعة قرب بانياس فى مكان يُعرف باسم "مخاضة الأحزان" ثم عرف فيما بعد باسم "جسر بنات يعقوب" الذى جاءت أهميته من وقوعه كطريق يربط بين دمشق من جهة، وطبرية وصفد من الجهة الأخرى، وبعد أن استكمل الفرنجة بناء هذه القلعة، طلب منهم صلاح الدين هدمها، وعرض عليهم مبلغاً من المال رفضوه. كما استكمل ذلك ببناء حصن "هونين" إلى الشمال الغربي من بحيرة الحولة.

وما أن حل العام 1179 حتى نجح صلاح الدين فى كسب ثلاثة مواقع مهمة ضد الفرنجة، حدثت الأولى عند بانياس فى أبريل من ذلك العام، وأصيب فيها الملك بلدوين بإصابات خطيرة، ونجا بصعوبة، فى حين فقد الفرنجة واحداً من أهم فرسانهم هو همفرى دى تورون صاحب حصن بانياس، "وتعتبر وفاته ضربة بالغة العنف أصابت عملكة بيت المقدس، إذ كان الرجل الوحيد من شيوخ ساحتها الذى أجمع الناس على احتراميه وتبجيله". أما الموقعة الثانية فدارت فى 10 يونية من ذلك العام، فى سهل "مرجعيون" ومرة أخرى نجا بلدوين بصعوبة فى حين تم أسر كثيرين من أعيان الفرنجة،

وفى أواخر أغسطس من العام 1179 كسب صلاح الدين الموقعة الثالثة إذ نجح فى فتح قلعة مخاضة الأحزان. وفى حين أغار صلاح الدين على صور وصيدا وبيروت، فإن أسطوله الذى خرج من موانئ مصر هاجم ميناء عكا.

بدأ صلاح الدين السير في درب الانتصار من معركة لأخرى، واضطر بلدوين الرابع إلى طلب عقد هدنة، جرى إبرامها في مايو 1180 كما جرى إبرام هدنة تماثلة مع إمارة طرابلس بعد شهر. اغتنم صلاح الدين فترة الهدنة لاستئناف سياسته في توحيد العرب المسلمين، وفي جمع الصف، فقد أصبح على ثقة تامة - خاصة بعد هزيمة الرملة - أن هذا هو الطريق الوحيد لاسترداد بيت المقدس، لقد ركز أنظاره على حلب، وإليها اتجه.

على جبهة العدو تردت الأوضاع أكثر من ذى قبل، تزايد مرض الملك بلدوين الرابع، واستفحل الخلاف على خلافته ووراثة عرش مملكة بيت المقدس، فيما بعده، وكانت الوسيلة للبحث عن ملك جديد أو وصى قوى هى البحث عن زوج للأميرة سيبيلا شقيقة بلدويين الرابع الكبرى، تعددت فصول زواج ايزابيلا زواجاً جديداً وكثرت حكايتها، إلى أن استقر الأمر على زواجها بأمير هفا قلبها إليه وأحبته هو جاى لوزجنان الذى جاء إلى بيت المقدس من فرنسا كي يتزوج الأميرة في العام 1180، وتدهورت صحة بلدويين الرابع عن ذى قبل، وكأن تدهورها كان يوازى تدهور الأوضاع العامة للمملكة التي أصبحت تخضع تماماً لكلمة أم الملك وخاله. بينما احتدم الصراع بين أقوى اثنين من أمراء الفرنجة في تلك الفترة، وهما ريموند الثالث أمير طرابلس ورينالد دى شاتيون، وكان الملك وأمه وخاله ريموند الثالث أمير طرابلس ورينالد دى شاتيون، وكان الملك وأمه وخاله زخاشية أكثر ميلاً إلى رينالد، بينما أضمروا العداء لريموند الثالث المذى

كان يناصره عدد غير قليل من الأمراء والبارونات.

كان الوضع فى 1180 سنة التهادن بين صلاح الدين من جانب وكل من مملكة بيت المقدس وإمارة طرابلس من جانب آخر، أو الفرنجة عامة كان يتصف بصفتين أساسيتين:

الأولى: كان صلاح الدين يتقدم بالعرب المسلمين نحو الاتحاد، بينما كان الفرنجة يسيرون نحو المزيد من الخلافات. وبمعنى آخر وجد العرب المسلمون في صلاح الدين قائداً قوياً ومجاهداً عقد العزم على تحرير الأراضى المحتلة، بينما كان الفرنجة يفتقدون القائد الذي يوحدهم، ويجمع إرادتهم على التمسك بالأرض التي احتلوها.

الثانية: أن الفرنجة وجدوا في معاهدة الهدنة فرصة لالتقاط الأنفاس، لعلهم ينجمون في استعادة وحدتهم وجمع إرادتهم على هدف واحد.

ولكن بعض أمراء الفرنجة المتهوريان لسم يكونوا يدركوا مسدى الضعف الذى لحق بهم، أو كانوا بمعنى أدق لا يرون مظاهر العافية التى لحقت بالجسد العربى الإسلامي، نتيجة لتوحد القوى بقيادة صلاح الديان. وكان على رأس هولاء الأمير رينالد دى شاتيون أو أرناط. وقد أجمع المؤرخون على وصفه بالمغامرة والتهور والتعصب وسيطرة الروح العدوانية على تفكيره وأعماله، ولم تزده السنوات الست عشرة التى قضاها فى الأسر فى يد العرب المسلمين إلا تهوراً وغروراً وعدوانية، وحقداً على العرب المسلمين. وقد أطلق صواح رينالد من الأسر فى 1175، وتزوج بعد اطلق سراحه من وريشة صاحب الأردن، لم يتزوجها حباً فيها بل بسبب طمعه فيما تحت يديها من أراض وحصون هى الأردن والشوبك والكرك، بما

لهذه المنطقة من أهمية، كموقع استراتيجي فاصل ومتحكم في الطريق بين مصر والشام، وبين كل منهما والحجاز، ولعل ذلك هو الذي دفع ريسالد إلى زواجه من وريثة هذه المنطقة، بعد أن تزوجت من قبل برجلين آخرين. لقسد كان دافعه إلى النواج هو أن عيسه كانت على حصسي الشوبك والكوك الذين يستطيع منهما أن يقطع الطريق على العرب المسلمين وعلى تجارتهم وقوافلهم التي تتجه لأداء فريضة الحج.

### © غزو ونمب وجشح

كان ريسالد إذن - بجانب رعونت وتعصب الدموى - يتصف بالجشع الشديد إلى النهب، وفي سبيل ذلك لا يحترم عهداً ولا يتمسك بميثاق، خاصة حين لا يجد من يردعه، وكان الملك بلدوين الرابع أضعف من أن يتصدى لمنزوات ريسالد وتهوره. وقاد ذلك إلى عدم احترام ريسالد لنصوص معاهدة 180 بين صلاح الديس وبيت المقدس، والتي نصت على حرية مرور التجار بين الدولتين بسلام، طوال فترة سريان المعاهدة، ولكن جشع ريسالد دفعه في 181 إلى تحصيل الرسوم من قوافل الحج التي تسمر بالغرب بين الأراضي التي يسيطر عليها. كما دفعه غروره وتهوره إلى التفكير في الزحف إلى المدينة المنورة حيث يوجد قبر الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لاحتلالها، وفعلاً خرج في العام نفسه على رأس قوة من رجاله وسار متجهاً إلى المدينة المنورة حتى وصل إلى "تيماء"، وهي واحة تقع في منتصف الطريق بين الأردن والمدينة. وعندئله استولى على إحدى القوافل الكبيرة وسلب منها ثروة ضخمة وزاد على ذلك أن قطع عريق الحج بشكل نهائي.

طلب صلاح الدين من الملك بلدويسن أن يقدم تعويضات لمن وقع عليهم الضرر، وأن يوقف تصرفات ريبالد العدوانية. على الرغم من اعتراف بلدويس الرابع بعدالة المطالب التي تلقاها من صلاح الدين إلا أنه لم يستطع فرصها على ريبالد، وإزاء هذا لمم يكن صلاح الدين يستطيع الوقوف عاجزاً فقد سار ابن أخيه ونائبه في دمشق "فروخ شاه" وأغار على إمارة الكرك مما اضطر ريبالد إلى العودة من الصحراء العربية. وفي هذه الفترة رست في ميناء دمياط سفينة أو أكثر تحمل تجاراً وحُجاجاً من الفرنجة كانوا في الطريق إلى بيت المقدس فاستولى عليها صلاح الدين. وكان عدد هؤلاء يزيد على ألفى شخص غرق منهم عدد كبير. وقال صلاح الدين إنه لن يفرج عمن بقوا تحت يديه إلا إذا أفرج رينالد عن الأسرى الذين عنده.

### ⊚ علب: فتح وسرور

شعر صلاح الدين، وسط هذه الأحداث، أنه غاب عن الشام أكثر مما يجب. وخلال ذلك، كان سيف الدين غازى أمير الموصل قد غادر الدنيا وتولى مكانه أخوه عز الدين أرسلان بن مسعود، وحين تلقى صلاح الدين أنا وفاة الملك الصالح إسماعيل وأنه أوصى أيضاً بملكه لابن عمه عز الدين، حشى أن يستغل الفرنجة هذا الوضع، ولذلك توجه إلى الشام من القاهرة فى مايو ١١٤٤، وهو يرى أن عز الدين مسعود قد أصبح قوة لها شأنها، وإن عز الدين قد ترك أمر حلب لأحيه عماد الدين مقابل استيلائه على سنجار.

كان على صلاح الدين في هذه الفرّة أن يُحارب على حبهتين في الشام، جبهة ضد الفرنجة من ناحية وجبهة ضد بقايا الزنكيي من ناحية أخرى. وكان عليه أن يفرغ من إحدى الجبهتين بسرعة حتى يتفرغ لأمر

الجبهة الأخرى، وكانت الجبهة الأخيرة هي بالطبع جبهة الفرنجة، خاصة وأن معاهدة الهدسة المبرمة معهم قد انتهى موعدها.

وفى حربه على جبهة الزنكيسين تظاهر صلاح الديس بأنه سيهاجم حلب، ولكنه عبر الفرات وهاجم معاقل أخرى، وأستولى عليها، كان مس ينها الرها وسورج ونصيبين. وفى 10 نوفمبر وصل إلى الموصل مرة أخسرى ولكنه لم يستطع اقتحامها، فرفع الحصار عنها، ثم استولى على سنجار.

فى 21 مايو 1183 عاد صلاح الدين إلى الظهور مرة أخرى عند أسوار حلب. وقد طلب عز الديس مسعود وأحوه عماد الدين المساعدة والنجدة من الفرنجة، ووعدهم بدفع 10 آلاف دينار سبوياً، وإعادة بعص البلاد إليهم، على رأسها مدينة بانياس. وفعلاً هاجمت قوات الملك بلدويس دمشق، لكنها عجزت عن دخولها. واشتد المرض عليه وظل أسبوعين بسي الحياة والموت.

وفى إمارة إنطاكية الفرنجية أرسل أميرها بوهيموند الشالث إلى صلاح الدين، وهمو عند أسوار حلب، يدعوه إلى عقد هُدمة لمدة أرسع سنوات، ولم يمانع صلاح الدين في ذلك بل وافق.

كان عماد الدين أضعف من أن يواجه قوة صلاح الدين، فطلب الصلح وعرض عليه صلاح الدين أن تعود إليه ولاية سنجار، بجانب نصيبي وسروح والبرقة. قَبلَ عماد الدين هذا العرض بسرور، وخرج مغادراً حلب التي شيعه أهلها هاتفين: "يا حمار بعت حلب بسنجار"!

كان صلاح الدين يدرك أهمية حلب، وابتهج بدحولها. وروى أحد المؤرخين أنه قال لمن حوله: "والله ما سررت بفتح مدينة كسرورى بفتح

هذه المدينة، والآن تبيست أننى أملك السلاد وعلمت أن ملكى قد استقر وثلت".

دخل صلاح الدين حلب في 18 يونيو سنة 183 مسروراً منصوراً في موكب رسمي، واستقبله أهلها مبتهجين فرحين مرحبين. كانت حلب دات أهمية سياسية واستراتيجية كبرى، إنها المعقل الأهم في شمال سوريا وحين عاد صلاح الدين في 24 أغسطس 1183 إلى دمشق، التي اتخذها عاصمة له، كانت دولته تمتد من برقة إلى دجلة، ومنذ قربين من السنين لم يظهر بين العرب المسلمين أمير في قوته "صار صلاح الدين وعموه خسة وأربعون عاماً، أقوى شخصية في العالم الإسلامي، ويستطيع أن يَجمع الجنود والمؤن من منطقة تمتد ما بين دجلة شرقاً وحدود تونس غرباً"

#### الفرنجة في حالة مصار

هل أخطأ صلاح الدين حين قضى هذه السنوات التى سدأت بوفاة نور الدين محمود فى 1174 فى محاربة قوى عربية إسلامية أحرى؟ هل أضاع وقتاً شميناً انصرف خلاله عن توجيه جهده نحو المعركة ضد الفرنحة؟

أياً كان الأمر، فإن هذه الحروب التي حاضها صلاح الدين ساعدته في توحيد الجبهة العربية الإسلامية من جانب، كما أنها لم تسمح للفرنجة بتوسيع بطاق الإمارات التي أقاموها، أو بقيت في أيديهم حتى ذلك الوقت، كما أن هذه الحروب، مكنت صلاح الدين من إقامة قوة كبيرة في المنطقة تحملك من الطاقات البشرية والمادية ما يؤهلها للقيام بعمل حاسم، لمنازلة جميع قوى الفرنجة في المشرق " في أرض معترك واحدة، وفي ظروف محتارة بشكل يناسب ويمكن من النصر، وخلال زمن موافق، يُتيح إحراز نصر

ساحق صد القوى المعادية". وقد عبر المؤرخ الفرنجي "وليم الصورى" عن الحقيقة نفسها بقوله إن الفرنجة كانوا يدركون بوضوح "أنه لو قدر لصلاح الدين النجاح في إضافة حلب إلى ممتلكاته، فإن بلادنا سوف تكون محاطة بفواته، فيهددها بأسه من كل جانب، فتصبح وكأبها في حالة حصار"، وبدخوله حلب صحت رؤية صلاح الدين، ففي الوقت الذي كان يتقدم ويوحد أجزاء دولته ويوسعها، وقف الفرنجة يحاورون في مكانهم لا يتقدمون حطوة إلى الأمام، بل يتأخرون بسبب نزاعاتهم وصراعاتهم الداحلية وبذلك، ثبت أن كيانات كالكيانات الفرنجية العدوانية التي أقيمت في ذلك الوقت، ثبت أنها إذا لم تتوسع وإذا لم تواصل الاعتداءات فإنها لا تلبث أن تتراحع، وتنكمش وتلحقها الهرائم.

ولم يأت مارس من العام 1186 حتى داست الموصل، وأميرها عن الدين مسعود بالتبعية لسلطان السلطان صلاح الدين الذي خُطب باسمه على المابر، وضُربت السكة (أي العملة) باسمه.

في هذه الأثناء، وعلى جبهة العدو، شعر الملك بلدويان الرابع بالعجز عن إدارة شئون مملكة بيت المقدس وعقد اجتماعاً للنبلاء الذيس وافقوا – ومعهم أم الملك – بطريرك القدس – على تنصيب جاى لوزجنان زوح ايزابيلا شقيقة الملك وكونت يافا وصياً على عرش المملكة، على أن يحتفظ الملك بلقبه ويحصل على معاش شهرى كبير، وتعهد لوزجنان حمن جانبه – بألا يجلس على عرش بيت المقدس طالما بقى بلدويان الرابع على قيد الحياة، كما تعهد بألا يتحول العرش إلى أحد آخر.

أشعل هذا التغير نيران الخلاف بين الأمراء المتنافسين في مملكة بيست

المقدس. هناك من رفضوه وعارضوه "معارضة تزكيها مصالحهم الذاتية ودوافعهم الشخصية" حسب تعبير "وليم الصورى" الذي أضاف أبعاداً جديدة عن هذه الخلافات بقوله:

"شم كان إلى جانب هؤلاء نفر كانوا يتدرعون بالصالح العام، ويجاهرون بخوفهم على وضع المملكة، وراحو يُصرحون علانية سأن الكونت (جي لوزجنان) ليس بالرجل الكفء لحمل المسئولية، وأنه أعجز من أن يدير دفة قارب المملكة، على أن هناك رهطاً منهم كانوا يطمعون في أن تؤدى وعود "جي" لهم إلى تحسين أوضاعهم، فرعموا أن الخير كل الخير فيما تهم.

"وترتب على هذا كله أن سرى بين الناس تذمر كبير، وتفرقوا في آرائهم شيعاً متباينة"

لم يستطع لوزجنان وقف التدهبور في مملكة بيت المقدس، التي ازدادت في أيامه ضعف على ضعف. تنبه الملك بلدويس الرابع إلى ذلك، وعرله من الوصاية على العرش، وفي مارس 1183 وقع الاختيار على بلدويس الخامس ابن ايزابيلا أخست بلدويس الراسع، من زوجها الأول ليكون ملكا على عرش مملكة بيت المقدس وكان عمره شس سنوات وأثار ذلك خلافات جديدة كما أشعل خلافات قديمة في صفوف أمراء الفرنجة، وفي نوفمبر من العام نفسه وقع الاختيار على ريموند الثالث أمير طرابلس ليكون وصياً على العرش، حتى يبلغ الملك سن الرشد. وفي 1 مارس 1185 مات الملك بلدوين الرابع. وفي العام نفسه، تم إبرام معاهدة جديدة بين صلاح الدين ومملكة بيت المقدس مدتها أربع سنوات.

وفي، سبتمبر 1186 مسات الملك بلدويسن الخسامس بعمد شهور مسن

تنصيبه، ومرة أخرى احتدم واحتد الصراع بين الفرنجة، وبخاصة بين الأمسراء المتنافسين. وكادت تنشب حرب أهلية بين مؤيدى ريموند الشالث أمسير طرابلس ومؤيدى جى لورجنان الذى أعلى تصيب زوجته ايزابيلا -أخت الملك بلدويس الرابع - ملكة على مملكة يست المقدس. وبعد شد وجدت "نجحت حهود حزب البلاط فى مساندة لورحنان ليصل إلى عرش مملكة بيت المقدس. وبذلك، سيطر هذا الحرب على شئون المملكة، وفشل الحنوب بيت المقدس. وبذلك، سيطر هذا الحرب على شئون المملكة، وفشل الحنوب المذى يُساند ريموند الثالث".

## 图 中 图

## معركة حطين

## ◎ عجلة تؤدي إلى هلاك

خرج ريموند الشالث أمير طرابلس من الصراع على العرش دون أل يحور ما كان يريده، وما كان أكثر أمراء الفرنجة أهلية له، بشهادة المؤرخي فقد. تسمت تنحيته عن الوصاية على العرش، كما تسم حرمانه من الجلوس عليه. وكان ريموند من أنصار مهادنة صلاح الدين وبعد هذه التطورات، مد حبال الود معه، وقدم له النصح، وبعث إليه برسائل. وبلغت العلاقات بينهما الحد الذي وصفه المؤرخ الكبير ابن الأثير بنأن ريموند انتسمى إلى صلاح الدين "واعتضد به، وطلب منه المساعدة على بلوغ غرضه من الفرنج، ففرح صلاح الدين والمسلمون بذلك، ووعده النصرة".

كانت العلاقات بين صلاح الديس وريموند الثالث -على هـذا النحـو السذى صوره المؤرخـون- ذات طابع خاص، لـم تعرفـه أحـداث الحمـلات الفرنجية إلا فـى حـالات نـادرة جـداً، منهـا -كمـا سـيلى- علاقـات صلاح الدين مع الملك ريتشارد قلب الأسد، وعلاقات الكـامل محمـد مـع فردريـك الثانى، فـى القـرن التالى.

وكان جى لوزجنان قد أعلن، بعد تتويجه ملكاً على مملكة بيت المقدس، التزامه باستمرار الهدنة المعقودة مع صلاح الدين. ولكن ريسالد دى شاتيون، من موقعه فى الأردن والكرك والضوبك. لمم يسترك بنى قومه يستعيدون من هذه الهدنة. و"غلى نفسها جنت براقش"، كما يقول المشل

العربى المعروف، فقد أدى عمل أخرق ارتكبه ريسالد -كعادته-، إلى سقوط الهدنة وإلى إشعال نيران الحرب التي عادت عليه وعلى الفرنجة ككل بأوخم العواقب. إذ كانت حماقة صاحب الأردن وطيشه هما الشرارة التي قادت إلى معركة حطين.

ففى أواخر 1186 أو فى أوائل 1187 أقدم رينالد على قطع الطريق على قافلة كبيرة، كانت فى الطريق من القاهرة إلى دمشق، وهي تسير فى أمان كفلته الهدنية المعقودة منيذ 1185. كانت القافلة مين الضخامية بحيث أسالت لعاب رينولد، الذى اسنولى على أمتعية التجار وميا كانوا يحوزونيه، كما ساقهم ومعهم عائلاتهم أسرى فى قلعة الكرك. وصليت أبياء الاعتبداء إلى صلاح الدين فأرسل إليه يطلب منيه احيزام الهدنية ساطلاق التجار الأسرى، وتقديم تعويض عما لحق بهم من خسائر.

ضرب رينالد بمطالب صلاح الدين عرص الحائط. وروت بعص المصادر أنه قال للتجار الذين أسرهم "إذا كنتم تثقون بمحمد فليأت محمد لإنقاذكم". وربما يكون قد قال شيء من ذلك للرسل الذيس هلوا رسالة صلاح الدين الذين خاطبوا لملك لوزجنان بالمطالب العادلة نفسها، والتي بلغت من عدالتها أن الملك نفسه استمع إليها، ودعا رينالد إلى قبولها ولكنه. وكب رأسه واستكبر، ولم يكن في وسع لوزجنان أن يفعل له شيئا

وبذلك، تجمعت الأسباب التي جعلت الحرب حتمية فقد وحد صلاح الدين الجبهة العربية الإسلامية، في وقت نَخر فيه سوس الانقسام في هياكل إمارات الفرنجة في الشرق، فأصحوا بانقسامهم وخلافهم عير مؤهلين لمواجهة أعباء هذه الحرب التي جعلها نقض الهدنة من جانب رينالد

"بصورة وقحة" حسب تعبير رنسيمان أمراً لا مفر منه.

وكانت هذه هي اللحظة التي انتظرها صلاح الديس، لهم ينتظرن قاعداً أو سماكناً بمل انتظرهما بمالعمل والإعمداد والاستعداد ورأى فسي عدا اللحظة الفرصة المناسبة كي يضوب ضربته، ويكسو عظام الفرنجة، ويحال قوتهم في معركية فاصلية حاسمية. وقيد كيانت حطين كذليك، لأن نتاتحني حسمت أمر وجود الفرنجة وحددت مصير الإمارات الفرخيسة، التس قصر سوات بعد ذلك وهي تحتضر، ثسم تُدب فيها العافية، ثمم تعابى من سكراد الموت، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وكان هذا قدرها ومصيرها اللي تقد، في معركة حطين، التي تعتبر من أقصر المعارك في التماريخ العسكري ومس أكثرها حسماً كذلك. "أحداث هده المعركة، بكل مجرياتها وتفصيلاتها تعبير واضح وصحيح عن كفاءة صلاح الدين قائداً سياسياً وبطلاً عسكر ومخططاً استراتيجياً من طراز فريد، في ذلك العصر. فقيد أحسن استعلال الخلافات الداحلية بسين الفرنجة أحسس استغلال، كمنا أحسس اختيبار قماد. جيسُه أو جيوشه إحسانه في تدريب القوات التي تحمعت لديسه، وفسم تسليحها". وها هي اللحظة قد جاءت لإعلان الجهاد، واستنفار الحواسية وإثارة الجميع ودعوتهم للالتفاف حول رايته. طلب صلاح الدين من الجناء... والمقساتلين مسن مصسر والشسام وحلب والجزيسرة وديسار بكس ودعسا الفقهست وعلماء الدين ليكونوا مع المقاتلين يحثونهم على الصبر والجهاد ويدعونهم إلى الاستشهاد.

## ⊚ عبـــور الأردن

شهد --منذ بدايته- معارك كر وفر ضماء الفرنجة، خطط لهما صلاح الديس جيداً، وأدارها بكفاءة واستطاع من خلالهما أن يستنزف جهمد الأعداء، وأن يعرف مكامن صعفهم ومصادر قوتهم. وفي همده الجسولات التمهيدية للمعركة الفاصلة لم يخسر صلاح الدين أية جولة من الجولات التي خاضها.

وكعادته، في معاركه الأساسية، اختيار صلاح الديسن يبوم الجمعية السندى وافق 26 يوينو 1187، لاستعراض جيشه، في "عشيراً" مين إقليم حوران. كان عدد قواته التي استعرضها اثنا عشر ألف فارس وعيدد المشياة ثلاثة عشر ألفاً، بجانب المنطوعين. ومنذ البداية، أشرف صلاح الديسن بنفسه على ترتيب قواته، وقرر لكل فرقة موقفها، بل لكل فرد، كما حدد أمياكل الأكمنية ودورها، ودور حملة الرمياح والنشياب. ورتب جيشه على هيئية القلب الذي قاده بنفسه، ثيم الميمنة والميسرة والمؤجرة (أو الساقة بلغة ذليك العصر) والطليعة أو شوة الاستكشاف، وعلى هذه الهيئية توجهيت القوات إلى طبرية، وطالب القائد جنوده بألا يتزحزح واحد منهم من المكان المحدد ليه. كما خياطبهم بقوله: "إذا دحلنا بليد العدو فهذه هيئية عسكرنا، وصورة مواردنيا ومصادرنا، ومواضع أطلابنيا، ومصارع أسنتنا، وشيوارع أعنتنيا، وميادين جردنيا، وبساتين وردنيا، ومواقيف صروفنيا، ومصارف وقوفنيا،

وفى يموم السبت 27 يونيو عَبر صلاح الديس وقواته نهر الأردن جنوبى طبرية وبعد أن بات ليلة عند "الأقحوانة"، توجه إلى طبرية نفسها فاستولى عليها، بينما تحصنت البارونة ايشيف روجة ريموند الشالث داخل

القلعة، وأرسلت إلى الفرنجة تطلب النجدة.

عقد الملك جى لوزجنان مجلس أمرائه عند "صفورية" -بالقرب مس عكا- وعرض عليهم الموقف تحاور المجتسمعون حواراً ساخناً لسم يخل مسن الحدة، وتبادل الاتهامات. وينقل لنا المؤرخ "ابن الأثير" بعض ما جرى فى هذا الاجتسماع، ولا نعرف كيف وصل هدا إلى علمه، ويذكر أن الأمير رعوند قال: "إن طبرية لى ولزوجتى، وقد فعل صلاح الدين بالمدينة منا فعل وبقيت القلعة وفيها زوجتى. وقد رضيت أن يأخذ صلاح الدين القلعة وزوجتى وما لنا بها ويعود، فوالله لقد رأيت عساكر الإسلام قديماً وحديثاً، ما رأيت مثل هذا العسكر الدى مع صلاح الديس كثرة وقوة، وإذا أخذ طبرية لا يمكنه المقام بها، فمتى فارقنا وعاد عنها أخذناها، وإن أقام بها لا يقدر على المقام بها إلا بجميع عساكره، ولا يقدرون الصبر طول الزمان عس أوطانهم وأهليهم، فيضطروا إلى تركها".

كما ينقل ابن الأثير أن رينالد دى شاتيون رد على ريموند قائلاً "قد أطلت فى التخويف من المسلمين، ولا شك أنك تريدهم وتحيل إليهم، والا ما كنت تقول هذا، وأما قولك إنهم كثيرون فإن المار لا يضرها كثرة الحطب".

عاد الأمير ريموند إلى الحديث فقال: "أنا واحد منكم إن تقدمتم تقدمت، وإن تأخرتم تأخرت، وسترون ما يكون"

## ⊚وقفة سوداء

كانت "صفورية" من أنسب المواقع لمعسكر المرنجة "لما توفر بها مس, الماء والمراعى لخيولهم" حسب تعبير "رنسيمان" الذي يضيف: لو أنهم - أي

المونجة - بقوا في هذا الموضع "لما خاطر صلاح الدين أبداً بمهاجمتهم". وما كان لهم أن يبقوا، وما كان على صلاح الدين إلا أن ينتظر استدراجهم إلى الفخ الذي نصبه لهم. وفعلاً، ما لبث صلاح الدين أن تلقى من حيونه وجواسيسه - نبأ تحرك قسوات الفرنحة وتخليها عن الموقع المتاز في "صفورية". وبدوره، تحرك، ولكن في الاتجاه الصحيح، وتوجه بجيشه إلى حطين التي تحتاز بغزارة مراعيها ووفرة مياهها.

عندئذ، أجمع الفرنجة على أن يخوضوا الحرب ضد صلاح الديس في حطين، وعندئذ أيضاً حذرهم ريموند الشالث الدى قال للملك لوزجنان "هذا صلاح الدين الذى لا يقاس بأحد من السلاطين لتسلطه وإقدامه على المخاوف والصبر. والصواب ألا نخالطه ولا نباسطه ولا نخالفه، ونقبسل شرائطه".

فما كان من الملك إلا رد مشورته، وقال له: "في قلبك المخافة، وأنا لابد أن أصدمه وأصده، وأرادده حسى أرده".

فى يوم شديد الحرارة، وهو يسوم الجمعة، 3 يوليو سنة 1187 غادر جيش الفرنجة صفورية، غادر حدائقها الخضراء، وسار عبر طريق جرداء وفى مسيره الصعب، كان جيش الفرنجة لقمة سائغة لقوات صلاح الدين الذين اغتنموا فرصة الإنهاك الشديد الذى لحق بالخيول العطشى وبالمقاتلين الذين يئنون من الحر تحت ثقل دروعهم وأسلحتهم، فأمطروا مقدمة الجيش ومؤخرته بالسهام، وبحركات خفيفة كانوا يبتعدون سريعاً قبل أن يتمكن الفرنجة من الانتقام.

كانت ساعات السير نهاراً شاقة مضية، أعجزت غالبية الجيش عن

مواصلة التحرك، فما كانوا عليه بقادرين. لقد هدهم العطس، وآلهم القيظ، وكانوا في أشد الحاحة إلى وقت يستريحون فيه من عناء الطريق. وبالفعل، قر قرارهم على أن يتوقفوا تلك الليلة. كانت وقفة سوداء عليهم، خاصة وأنهم توقفوا عند بئر جف ماؤها، وفوق الهضبة التي تشرف على حطيى مباشرة، وأمامهم تل صحرى تعلوه قمنان تعرفان باسم "قرون حطين"

## ⊚انتمت قبل أن تبــدأ

لقد نجح صلاح الدين في استدراج الفرنجة إلى الموقع الذي أحسن هو اختياره، وأساءوا هم اختياره. وبذلك كسب المعركة قبل أن تبدأ. إد حانت له آخر الأمر الفرصة التي ينشدها. وهذا ما عبر عنه ريموند الشالث حين علم بالأمر، فأطلق صيحته الأخيرة: "يا الله، انتهت الحرب، لقد هلكنا، وزالت المملكة" وكانت كلماته صرخة البرية، لم يستمع إليها أحد من بني قومه، ولا كان عقدور أحد أن يستجيب لها لو استمع إليها، كانت الآذان صماء، وكانت الأبصار كالبصائر عمياء، الأولى لا تبصر والثابة لا تتدبر.

بات الفرنجة ليلتهم في هم وغم، يبحثون عن قطرة ماء – في جو خانق – فلا يجدونها، وحين خرج نفر من عساكرهم يتفقدون الموقع بحثا عما يعتقدون، فقدوا أرواحهم أيضاً. وزاد الطين بلة بالنسبة لقوات الفرنجة، أن قوات صلاح الدين أشعلت النيران في الأعشاب الجافة القريبة من مواقع المرنجة، فكاد دخانها يصيبهم بالاختناق وفي تلك الليلة لم يسم صلاح الدين. بل راح يتفقد قواته ويشد من أزرهم، ويرتب صفوفهم، وقيل إنه أمر بصب الماء على الأرض بطريقة يراها ويسمعها الفرنجة الديس يتحرقون ظمأ كي يزيد عذابهم.

طلع نهار الرابع من يوليو 1187 وبدأ معه هجوم قوات صلاح الدين على قوات الفرنجة، التي كان هدفها الأول في الساعات الأولى من الصاح هو الوصول إلى المياه. وحاصرهم القاتلون العرب المسلمون مس كل جانب، وزاد الدخان الذي انبعث من الحرائق المتقدة في الأعشاب من ضيق الفرنجة الذين لقى عدد كبير منهم مصرعهم فور بدء المعركة. ولكس صلاح الدين كان يريد أن يتمهل في خيوص المعركة، إلى أن تتوسيط الشمس كبد السماء، وتبلغ درجة الحرارة ذروتها، لتكون أشعة الشمس الحارقة ناراً تُحيل السلاح الثقيل الذي يغطي أجساد الهرسان إلى شواظ مس نار، يكوى بدلاً من أن يحمى. وبالفعل اضطربت قوات الفرنحة، وسقطت في دوامة من الفوضي، التي تزايدت مع تزايد ضغط وحصار القوات العربية والإسلامية من كل جانب.

كان صلاح الدين يتحرك، ويحرك قواته ويوجهها، يأمرها أحياناً بال تستراجع، شم يدعوها إلى أن تتقدم في حطوات حسبها جيداً، وتم فيها التنسيق بين أجنحة الجيش المختلفة، التي ألحقت بالفرنجة حسائر راءوها فازدادوا ضعفاً على ضعف، ورأوا أنهم لا محالة مهزومون، صحيح أن اليأس يدفع أحياناً إلى البلاء. لكن هذا في العالب موقف فردى. فمن يُغنى جيشا يتقهقر إقدام هذا الفارس أو ذاك، وشجاعة أمير أو آخر، حتى لو كان هذا الأمير في مستوى وكفاءة الأمير ريموند، الذي رأى بشاقب خبرته أن النهاية وشيكة، فصاح في من حوله: "من استطاع العبور فليعبر، فالمعركة ليست لصالحنا، والقتال لا يمكن الاستمرار فيه".

كان هذا صوت الهزيمة يطلقه أمير شهجاع، رأى من سنوات تحول

ميزان القوة بين بنى قومه وبين العرب- المسلمين. فأطلق التحذيس بعد الآخر، ولكن أحداً لهم يستمع إليه، بل اتهموه بالخيانة والعمالة.

### ⊚.. وجاء النصر

حين أصبحت الشمس في رابعة النهار "نهار حطين" كانت قوات الفرنجة قد خارت قواها عندئذ اندفع ريموند ومعه عدد من الفرسان كي يستغل ثغرة في صفوف قوات صلاح الدين، فرأى قائد الميمنة رغتهم في الخروج من أرض المعركة، أفسح لهم بدهاء، حتى تمكنوا من الفرار سالمين. وبذلك خسر الفرنجة واحداً من أمهر قادتهم العسكريين، إن لم يكس أكفأهم سياسياً.

هل علم صلاح الدين بفرار ريموند؟ لقد كان -منذ البداية واثقاً من النصر، ولكن قلقه على رجاله وقواده لم يفارقه. إنه يريدهم سالمين، خاصة وقد هي وطيس المعركة. إنها إذن في أعنف لحظاتها، لحظات الحسم والمصير. إن أكثر ساعات الليل سواداً هي أقربها لطلوع الفجر، وكذلك إن أكثر لحظات المعارك شراسة أقربها لسطوع النصر. إنه يتحرق شوقا إليه، إنه منه قريب، قاب قوسين أو أدنى، يستطيع أن يلمسه بأصابعه ويتحسسه بيديه. ولكنه لن يطمئن حتى يرى الفرنجة قد توقفوا نهائياً عن القتال. إنهم يتساقطون ولكنهم يقاتلون. أين أنت يا لحظة النصر؟ لم يجد بداً من دفع يتساقطون ولكنهم والقضاء على البقية العصر. لم يدفعها يأساً بل دفعها أملاً في الحسم، والقضاء على البقية الباقية من قدرة الفرنجة على القتال، الذين ما زالوا يقاتلون يائسين، لدرجة أنه عندما سقطت حيمة الملك نصبوها من جديد. وراودهم أمل خافت في أن يشنوا هلتهم الأخيرة،

وملا كانت آخر حملاتهم في حطين. ويسجل ذلك أحد المؤرخين فيقول إن الذيخة حين حملوا تلك الحملات "ازدادوا عطشا، وقد كانوا يرجون لا لا الحملات عما هم فيه، فلم يجدوا إلى الخلاص طريقاً، فنزلوا من دوابهم، وجلسوا على الأرص، فصعد المسلمود إليهم، فالقوا حبمة اللك، وأسروهم عن بكرة أبيهم"

اللحظات الأخيرة من المعركمة، وكانت عنمه العصر تقريباً، يرويهما "ابس الأثير" فيقول على لسان الأفضل وهو من أنناء صلاح الدين الصغار، وكانت هذه أول معركة يشهدها وهو بجوار والده. يدكر الأفضل: "كنت إلى حانب أبي في ذلك المصاف، وهمو أول مصاف شاهدته، فلما صار ملك الفرنج على التل في تلك الجماعة، حملوا حملة منكرة على من بازائهم من المسلمين حتى ألحقوهم بوالدي. فنظرت إليه وقد علته كآبة وأربد لونه، وأمسك بلحيته وتقدم وهو يصيح: كذب الشيطان. فغار المسلمون على الفرسج، فرجعوا فصعدوا إلى التل فلما رأيست الفرنسج قمد عادوا والمسلمون يتبعونهم صحت من فرحى: هزمناهم، فعاد الفرنج فحملوا حملة ثانية مشل الأولى، وألحقوا المسلمين بوالدى، وفعل مشل ما فعل، وعطف المسلمون عليهم، فألحقوهم بالتل، فصحت أنا أيضا هزمناهم، فالتفت والدي إلى، وقال. اسكت ما نهزمهم حتى تسقط تلك الخيمة. وإذ هو يقول لي، وإدا الحيمة قد سقطت، فنزل السلطان وسجد شكراً لله تعالى، فبكي من فوحه، وكان سبب سقوطها أن الفرنج لما جملوا تلك الحملات ازدادوا عطشاً، وقد كانوا يرجون الخلاص في بعض تلك الحملات عما هم فيه، فلم يجدوا إلى الاص طريقاً، فنزلوا عن دوابهم وجلسوا على الأرض، فصعد المسلمون إليهم، فألقوا خيمة الملك، وأسروهم عن بكرة أبيهم وفيهم الملك وأخوه

والبرنس أرساط (أى رينالددى شاتيون) صاحب الكرك، ولسم يكسن فسى الفرنجة أشد عداوة منه للمسلمين.

وبعد أن يمورد ابن الأثير أسماء عدد من كبار أمراء الفرنجة الذين تسم أسرهم يختسم روايسه نقلا عن الأفضل بن صلاح الدين بالكلمات التى سارت مسار المشل وهى: "كثر القسل والأسر فيهم (أى فى الفرنجة) فكان من يرى القتلى لا يظن أنهم أسروا واحداً، ومن يرى الأسرى لا يظن أنهم قتلوا واحداً.

ويأتى التعليق الخاتسمة الذى يلخص تاريخ مرحلة كاملة من تاريخ حسلات الفرنجة إذ يقول اسن الأثير "وما أصيب الفرنج منذ خرجسوا إلى السلخل، إلى الآن، بمثل هذه الوقعة".

كانت هذه الوقعة، أى موقعة حطين، هى الأصل أما ما تلاها مس أحداث وأفعال وردود أفعال فقد كان من الهوامش، أو أقبل أهمية، لا أدل من أن المعركة كانت حاسمة فاصلة من ذلك المشهد الذى جمع بين أمراء الفرنجة وهم يساقون صفاً إلى خيمة صلاح الدين الذى استقبلهم استقبال قائد منتصر كريم، حتى يقال أنه "حياهم فى لطف ونشاشة"، وحين دخل الملك جى لوزجنان يتعثر فى خطاه أسرع إليه، فأخذ بيده، وأجلسه إلى حواره. وقدم له كوباً من الماء المثلج. شرب الملك بصف الكوب، وأعطى نصفه الآخر إلى رينالد دى شاتيون عندئذ علا الغضب وحمه صلاح الدين، وحاطب الملك عن طريق مترجمه قائلا: إنك أنت الذى سقيته الماء، ولست أنا. وكان من عادات العرب أن الأسير إذا أكل وشرب عمد من يأسره، يكون قد نال الأمان. وهدف صلاح الدين من كلماته هذه أن يقول لحى

لوز جنان إنه في أمان لم ينله رينالد. وقد التفت صلاح الدين إلى رينالد هذا يوبخه ويقرعه على ما صدر منه من أقوال، وما ارتكبه من أفعال خَرقَ بها المعاهدات. فقال رينالد. "لقد جرت بذلك عادة الملوك" وعندئد خاطسه صلاح الدين قائلا: "ترى لو ركبت أنا رأسى وسلكت مسلكك ثم وقعت أثيراً في قبضتك، فأى المواقف يكون موقفك منى؟"

أحاب رينالد في عنجهية: "أقطع رأسك دون تردد" عندئند لسم يتردد صلاح الدين في طعن رينالد وفاء بوعد قطعه على نفسه، إذا وقع في يده. وحين ارتعد الملك جي لوز جنان خوفاً من أن يلحقه ما أصاب رينالد، طمأنه السلطان بقوله إن الملك لا يقتل ملكاً.

جرى نقل الملك والأمراء الأسرى إلى دمشق آمنين مكرمين،أما الأسرى الفقراء فقد تم بيعهم رقيقاً.

ويتساءل المؤرخون عادة: لماذا انتصر صلاح الدين في حطين، ولماذا هزم الفرنحة؟ يحاول البعض إرجاع ذلك إلى تفوق قوات صلاح الديس عددا على عدوهم. ولكس الراجمع أن القوتين كانتا متقاربتين ولم يكس هناك تفوق عددي كبير يفسر هذا النصر الكاسح. ويسجل آخرون أن هذا النصر يرجع إلى تنظيم العرب المسلمين لقواهم على يد صلاح الديس، وانحاد هدفهم بل إجماعهم على تحرير أرضهم المختلة، في وقت نشب فيه الخلاف بين الفرنجة. وساد وأصبح كيانهم محاصراً بين جناحي دولة صلاح الديس الديس في الشام ومصر، فضلاً عن مهارة جيش صلاح الديس تكتيكياً واست البحياً وفهماً لطبعة الأرض التي قاتل عليها ومن أجلها

## 田 中 田

تحرير القدس

## ⊚إنجازات ثلاثة شـمور

"إن العمر القصير، والأجل عير مأمون، وقد بقى الفرسج فى هده الحصون، وهى كوكب وصفد والكرك وغيرها، ولابد من الفراغ منها، فإنها في وسط بلاد الإسلام ولا يؤمن شر أهلها، وإن أغهلناهم ندمنا فيما بعد".

إنه صلاح الدين يتحدث من موقع المسئولية، ومن موضع تحميل عبء الرسالة الذي ألقى على كاهله، رسالة الجهاد لتحرير الأرض المغتصبة، صحيح أن هذه الكلمات له يقولها غداة انتصاره في حطير، إنه أدلى بها بعد ذلك، ولكن هذه الكلمات تصور بدقة موقفه بعد النصر، حيث لم يتحدث من موقع الزهو والفخر والاعتداد بالنفس، بل من موقع المجاهد صاحب الرسالة تحدث. فهو بعد حطين لم يسترخ ولم يسترخ، لم يتوقف عند ما أحرز ولم يكتف بما أنجز بل قرر مواصلة الكفاح والحهاد والتحديد والتحديد القيال حتى يستخلص أرض العرب المسلمين من مغتصبيها، واستمرار القيال حتى يستخلص أرض العرب المسلمين من مغتصبيها، أسهل وأيسر بالنسبة لصلاح الدين وجنوده، فلم يواجهوا مقاومة تذكر، اللهم إلا في صور، ثم في عكا كما سيلي، فصلاح الدين في حطين "خرق حدود الخوف من الفرنج وقوتهم، واجتاز حدودهم وكسر شوكتهم، وقضى على ملك ظنوه أبدياً، فبعد أن كان العرب المسلمون يرجمون خوفاً من الفرنجة، انقلب الوضع بعد حطين، وزرع النصر المؤزر الذي تحقق

الخوف في قلوب الفرنجة من بأس صلاح الدين الذي امتازت تحركاته عسكرياً بالسرعة الخاطفة، والضربات السريعة المتلاحقة. وهكذا اتجهست جيوشه شرقاً وغرباً وشمالاً تدك حصونا شيدها الفرنجة، وتهدم قلاعاً بنوها، وتستعيد أراضي احتلوها، وتسترد حقوقا انتهكوها، وفي شهور تساقط ما أقامه الفرنحة في سنوات، ففي الشهور الثلاثة التي تلت موقعة حطين وحتى فتح بيت المقدس استطاع صلاح الدين أن يمحو من خريطة الشرق العربي أكثر معائم الاحتلال الصليبي الذي دام نحو قرنين من الزمان"

وفى اليوم التالى لموقعة حطين، استسلمت الأميرة إشيفا كونتيسة طرابلس، وسلمت طبرية إلى صلاح الدين، بعد أن تأكدت أنها لن تتلقى عوناً أو دعماً من بنى قومها المهزومين، وعاملها صلاح الدين بكرم ومروءة فخرجت بمالها ورجالها ونسائها وسارت إلى طرابلس بمالها وحالها حسب تعبير المؤرخ "أبو شامة"

كان من المتوقع أن يسير صلاح الدين من حطين إلى بيت المقدس، ولو سار إليه لافتتحه في سهولة، ولكنه لم يفعل، وترك المؤرحين يتجادلون حول تصرفه هذا، بعضهم أيده ودافع عنه، وبعضهم حاول النيل منه مشيراً إلى أن المدينة خلت عندئد محسن يدافعون عنها، ومن يستطيعون هايتها، "إذ لم يبق بها سوى النساء والرهبان".

على العكس من ذلك، توجه صلاح الدين إلى الاستيلاء على مدن الفرنجة على الساحل، حتى يقطع خط اتصالهم مع الخارج في غرب أوروبا مصدر الدعم الرئيسي لهم بالرجال والسلاح، وهو الدعم الذي كسان يمدهم على الحياة ويضمن لهم القدرة على المقاومة، وعلى البقاء، كانت "عكا" هي

المدينة التي احتار أن يوجه إليها ضربته التالية، فتحرك إليها بمعظم قواته المتشية بالنصر والمستعدة للاستشهاد.

وفى الشامن من يوليو تلقى صلاح الدين عرضاً باستسلام المديسة، وتسملكها رسميا بعد يومين فقط، وأقر تأمين أهل المدينة على أنفسهم وأموالهم، وتركهم يختارون إما الإقامة فيها أو الخروح منها.

أقام صلاح الدين في عكا، وانطلقت قواتمه تحرر مدناً وقلاعاً في الجليل، فزحفت إلى الناصرة، وقيسارية، وحيفا، وصفورية، ومعليا، والفولة، والشقيف، وسبسطية، والطور، وتبنين، وغيرها وحررتها جميعاً. ومن مصر قدم في هذه الأثناء الملك العادل شقيق صلاح الدين فحاصر يافا شموجها حررها، كما حرر المجدل. أما الناصر صلاح الدين فخرج من عكا متوجها إلى صيدا فدخلها، كما استسلمت له بيروت بعد حصار قصير. أما صور فقد كان لها شأن آخر، نتوقف عنده بعد قليل، إذ قاومت واستعصت فخلفها صلاح الدين وراءه.

لم ينقض شهر أغسطس 1187، حتى كان صلاح الدين وقواده قد استعادوا من الفرنجة وانتزعوا من أيديهم جنوبى طرابلس، ومدن وقرى وقلاع فلسطين والساحل، بحيث لم يستطع الفرنجة البقاء قابضين إلا على صور وعسقلان وغزة، وعدد آخر من الحصون المتناثرة والمنعزلة، والتي لا تحمثل قيمة عسكرية كبيرة، هذا بجانب إمارتي طرابلس وإنطاكية.

وكان من عادة صلاح، حين يفتحُ بلداً أو يستولى على حصن، أن يترك أهله من الفرنجة أحراراً يبقون فيه إن أرادواً أو يخرجون منه إن شاءوا ليتوجهوا إلى حيث يريدون وقد أدى هذا إلا أن يتدفق أغلب الخارجين مس

هذه المدن والقلاع على صور، وهي مدينة حصينة، كان تحصينها مضرب المثل في ذلك الوقت، وقد "اجتمع فيها كل أفرنجي بقى في الساحل". وزاد هذا في قدرة المدينة على مقاومة صلاح الدين ودفعه عنها خاصة بعد أن جاءها -فجأة - في منتصف يوليو 1187 تقريباً الأمير كونسراد دى مونتفسرات، اللذي وصل إلى المدينة وهي تتأهب للاستسلام لصلاح الدين. وبعد أن وبخهم، ودفعهم إلى الصمود مجدداً بدأ في تجديد تحصيناتها، وحفو فيها الخنادق وأقام الأبراج، حتى أصبحت مركزاً حصيناً كما أضحت قاعدة للحملة الصليبية الثالثة كما سيمر بنا، فيما بعد.

وبعد فوات الأوان، حاول صلاح الدين أن يستدرك أمر صور، وحاول أن يحتال على الأمير كونراد، فأحضر أباه الذى كان أسيراً فى دمشق، وأغراه بإطلاق سراحه مقابل استسلام المدينة. رفض كونراد العرض، وقال إنه لن يتخلى عن حجر واحد من حجارة صور، ولو فقد أناه، الذى يكفيه ما عاشه من العمر وليقتله السلطان إن شاء.

عندئذ لم يجد صلاح الدين مفراً من الرحيل عن صور، التى "لو استطاع الاستيلاء عليها لكان في حكم المسلم به طرد كل الصليبيين مس الساحل الشامي الذي يحتلونه، قبل وصول الحملة الصليبية الثالثة".

## ⊚أر ثوذكس بيت الهقدس

حين استغصت عليه صور توحه صلاح الدين إلى عسقلان، وظهر أمامها في سبتسمبر 1187، وعسقلان هي عروس فلسطين ومفتاحها من ناحية الجنوب، وهي بوابة القدس، وقد حمل السلطان الناصر معه اثنين من أسرى حطين هما الملك جي لوزجنان، ومقدم الداوية جيرار اللذان دعيا أهل

المدينة إلى الاستسلام لصلاح الدين، ولكن أهل عسقلان تجاهلوا الدعوة ودافعوا عنها ببسالة، ما لبث أن تراجعت تحت ضغط قنوات صلاح الدين، شم استسلمت له كمنا استسلمت حصون "الداوية" في غنزة والقطرون وبيت جبريل، وحررت هذه القوات الخليل والرملة والداروم وبيت لحم.

يسجل المؤرخون أن الشمس الكسفت في اليوم نفسه السذى دخلت فيه قوات صلاح الدين عسقلان. وتحت جناح الظلام المذى خلفه الكسوف استقبل صلاح الدين وفداً من بيت أهل المقدس، فوضوا في مهاوضته حول الشروط التي تستسلم بها المدينة. لم تود المفاوضة إلى نتيجة، وخرج الوفد الفرنجي من اللقاء رافضاً شروط صلاح الدين، وأعلن أعضاء الوفد "أن الموت أيسر عليهم من أن يملك المسلمون اليت المقدس" عندئذ أقسم صلاح الدين أن يأخذ المدينة بحد السيف، ومع ذلك حينما عسكر في 20 سبتسمبر أمام بيت المقدس، عامل أهلها بسماحة وكرامة فاذن للنساء والأطفال بالخروج من بيت المقدس سالمين وبالروح نفسها روح السماحة، أعاد صلاح الدين عرضه على أهل بيت المقدس كي يتجنب اللجوء إلى العنف في مدينة لها قداستها وحرمتها عند أهل الأديان جميعاً.

ولكن سكان بيت المقدس ركبوا رءوسهم فأعادوا الرفض بعناد، ولم يجد صلاح الدين مفراً من أن يقرر أنه لن يتركه مكانه حتى يبر بقسمه، وهو أن يأخذ المدينة بحد السيف.

طوف صلاح الدين بيت المقدس خسة أيام، وهو يسترجع ذكرياتها، وقداستها، وانتهاك حرمتها يوم سقوطها في يد المرنجة، كما كان يبحث عن نقطة الضعف في تحصينات أسوارها وبعد هذا الاختبار استقر

رأى صلاح الدين على تركيز هجومه على الناحية الشرقية من بيت المقدس، عند باب العمود، أو كنيسة صهيون. وفي جسارة لم تكن تنقصهم نجح رجال صلاح الدين في الوصول إلى سور المدينة وأحدثوا فيه ثقباً.

"وفى الوقت الذى اشتد فيه هجوم صلاح الدين على بيت المقدس السعت رقعة الخيلاف داخيل المدينية بين طوائف المسيحيين من أرثوذكس وكاثوليك، حتى أن الفريق الأول نادى أنه يفضل الحكم الإسلامي على سيطرة الكاثوليك الغربيين"، وتشير بعض المراجع إلى اتصالات سرية جرت بين صلاح الدين والأرثوذكس في بيت المقدس الذين تعهدوا بفتح أبواب المدينة، كان الموقف داخل المدينة صعباً من الناحية المعيشية، وكان ميؤساً من الناحية العسكرية.

وكان في قدرة صلاح الدين أن ينقض برجاله على المدينة فيضربها ضربة رجل واحد، ولكنه جاء مدينته فاتحاً وليس غازياً ورأى من في داخل المدينة أنه من الخير لهم قبول الشروط التي رفضوها من قبل حين عرضها صلاح الدين وهي: احترام الفرنجة في المدينة، والسماح لمن يشاء منهم بمغادرتها. ولكنه - وقد اصبح في موقع قوة - رفض المساومة، وطالب أهل المدينة بالاستسلام دون قيد أو شرط، وأحنذ يذكرهم بالمآسى والمدابح التي ارتكبها الفرنجة في عام 1099 حين دخلوا بيت المقدس ولكن الرجل الني القيت بين يديه قيادة الفرنجة داخل بيت المقدس في هذه الظروف الحرجة رجا صلاح الدين من موقع اليأس أن يمنح المدافعين عن المدينة شروطاً كريمة. وقيل أنه حاطبه قائلاً: "إذا رأينا الموت لا بد منه ، فوالله لنقتل أبنائنا ونحرق ما غلكه من أموالدا وأمتعتما ولا سترككم تغنمون مما

ديناراً ولا درهما ولا تأسرون رحلاً ولا امراة. فبإذا فرغنا من ذلك حربسا الصحرة والمسحد الأقصى وغيرها من المواصع الشريفة، ثم نقتل من عدسا من أسرى المسلمين وهم خمسة آلاف أسير ولا نمرك لنما دابمة ولا حيوال إلا قتلماه. ثم خرجنا إليكم وقاتلنا قتال من يريد أن يحمى دمه ونفسه وحيسد لا يقتل الرجل حتى يقتل أمثاله".

## ⊚ سماحة ورحمــة ... واحـــّـرام المقدســاتــ

من المؤكد أن صلاح الديس كان يعرف ويلمس أن هذه كلمات قائد يائس، ومن المؤكد أيضاً أنه كان يعرف حق المعرفة حقيقة الوضع داحل المدينة من خلال عيونه وجواسيسه الذيس كانوا يرصدون الحركات ويسجلون التحركات، ومن المؤكد ثالثاً أنه كان يتوقع تصرفات جنوده لو دخلوا المدينة المقدسة وهم يحملون ذكريات الفظائع التي ارتكها الهرنجة يوم اغتصبوها، وكان الرجل يخشى وقوع مثل هذه المذبحة المشرية، وكان يُريد أن يعلم الغزاة الغربيين المعتديان درساً عن سماحة العرب المسلمين واحترامهم لآدمية الإنسان وكرامته، وكان عليه أن يسر بقسمه من جالس، وأن يجنب المدينة مذبحة بشعة من جالب آخر.

كان صلاح الدين يعرف أنه في موقف قوة والقوى يعرف أن قوته ليست في حاجه إلى المحتسار، بسل تدعوه إلى العفو والتسامح وحسس التصرف. وعلى هذا الأساس، استدعى صلاح الدين مجلس شورته الذي لسم يمانع في أن يغادر الفرنجة المدينة مقابل فدية قدرها عشرة دناسير عن كل رجل غنياً أو فقيراً، وخسة عن كل امرأة ودينار واحد عن كل طفل ذكراً أو أنثى، على أن تدفع هذه الفدية خلال أربعين يوماً، ومن لم يدفع حسلال

هذه المدة يعتبر مملوكاً.

وحتى هذه الشروط تساهل صلاح الدين في تطبيقها بالنسسة لفقراء الفرنجة، كما ترك أغنياء المدينة ورجال الدين فيها يخرجون منها وقد هلوا معهم متاعهم وكنوزهم مهما كانت تسمينة.

كان يوم الفتح -فتح القدس- يوماً مشهوداً إنه يوم الشانى من أكتوبسر 1187 الموافق للسابع والعشرين من رجب عسام 583 هـ أى يسوم الإسراء والمعراج الذى قال فيه القرآن الكريم "سبحان السذى أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد القصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير". في هذا اليوم ارتفعت رايات ونكست رايات، هلل العرب المسلمون فرحاً وسعادة بالنصر المؤزر، وتصايح الفرنجة حسرة وتفجعاً على ما جرى لهم، ووقف التاريخ يسحل صفحة رائعة من صفحات التسامح والإنسانية والترفع عن شهوة الشأر والانتقام، وقد اعترف بذلك جميع المؤرخين، ومن بينهم المؤرخون اللاتين السابقون والمؤرخون الغربيون المعاصرون، ولا بأس من أن نسجل هنا شهادة المؤرخ الكبير "ستيفن رسيمان" التي سجلها في ختام الجزء الثاني من موسوعته "تاريخ الحروب الصليبية" وفي الكتاب الخامس الذي عنوانه "انتصار المسلمين"كتب رسيمان":

"الواقع أن المسلمين الظافرين اشتهروا بالاستقامة والإنسانية، فبينما كان الفرنج منذ شمان وشمانين سنة يخوضون دماء ضحاياهم، لم تتعرض الآن دار من الدور للنهب، ولم يحل بأحد من الأشخاص مكروه إذ صار رجال الشرطة بناء على أوامر صلاح الدين، يطوفون بالشوارع والأبواب

يمنعون كمل اعتداء يقع على المسيحيين".

ويختصم المؤرخ الكبير شهادته بصورة في منتهى الإنسابية، فيقبول: "أعلن صلاح الدين أنه سوف يطلق سراح كل شبيح، وكبل امبرأة عجبور، ولما أقبل نساء الفرنج اللائي افتدين أنفسهن، وقد امتلأت عيونهن ببالدموع فسألن صلاح الدين أين يكون مصيرهن، بعد أن لقى أزواجهن أو آباؤهن مصرعهم أو وقعوا في الأسر، أجاب بأن وعد بباطلاق سراح كبل مس في الأسر من أزواجهن، وبذل للأرامل واليتامي من حرائة العطايا كبل بحسب حالته، والواقع أن رحمته وعطفه كان على نقيض أفعال الغراة المسيحين في الحملة الصليبية الأولى".

أما سماحة صلاح الدين الدينية فتتأكد برفضه مطلب بعض المسلمين الذين دعوا إلى هدم كنيسة القيامة، فنهرهم، ودعاهم إلى احترام المقدسات المسيحية في بيت المقدس، وفي الوقت نفسه أعاد السلطان الناصر المسجد الأقصى وقبة الصخرة إلى سابق عهدهما، قبل أن يعبث فيهما ويخربهما الفرنجة.

كان لتحرير بيت المقدس صداه العميسق في البسلاد العربية وتبارى الأمراء في تهنئة صلاح الدين كما تبارى الشعراء في مدحه وتسمجيد أفعاله وأعماله، ودون أن نخوض في هدا كلمه، ودون أن نضرب عنه صفحاً بالكامل يكفي أن نجتزىء من أول خطبة ألقيت في نضرب عنه صفحاً بالكامل يكفي أن نجتزىء من أول خطبة ألقيت في الأقصى بعد تحريره، وكانت في يوم الجمعة الرابع من شعبان عام ٤٨٥هما وقد ألقاها القاضى أبو المعالى محمد بن على ابن زكو، الدين الدمشمى، وحضر الصلاة السلطان الناصر، جاء في هذه الخطبة في الثناء على صلاح

الدين والدعاء له ما يلي:

"اللهم وأدم سلطان عبدك الخاضع لهيبتك الشاكر لنعمتك المعبر ف عوهبتك، سيفك القباطع، وشهابك اللامع، والمحامى عن دينك، المدافع والمذاب عن حرمك الممانع، السيد الأجل الملك الناصر جامع كلمة الإيمان، وقامع عبدة الصلان، صلاح الدنيا والدين، سلطان الإسلام والمسلمي، مطهر بيت المقدس أبى المظفر يوسف بن أيوب، محيى دولة أمير المؤمني" وهكذا تمضى الخطبة إلى نهايتها دعاء لصلاح الدين وتقديراً لأمجاده، وقد أحضر للمسجد الأقصى المنبر الذى صنعه نور الدين محمود وهو المنبر الذى تعرض أخيراً وعلى يد الصهاينة في أغسطس 1968 للحرق.

# 平 中 田

# عكا طروادة العرب

## ⊚ عدوان ثلاثــى

"القدس لنا كما هو لكم، وهو عندنا أعظم مما هو عندكم فإنه مسرى نبينا ومجتمع الملائكة، فلا يتصور أن ننزل عنه، ولا نقدر على التلفظ بذلك بين المسلمين، وأما البلاد فهم أيضاً في الأصل لنا، واستيلاؤكم كان طارئاً عليها لضعف من كان بها من المسلمين، في ذلك الوقت، وما أقدركم الله على عمارة حجر منها ما دام الحرب قائماً"

كلمات حادة قاطعة، لا يقولها إلى قائد في قامة صلاح الديس، حتى وهو يفاوض أعداءه. فهذا الموقف الصريح والنهائي جاء في رسالة بعث بها إلى ريتشارد قلب الأسد وهو يفاوضه، وقد فهم صلاح الديس -عبر مراحل جهاده- أن المفاوضة أخذ وعطاء وتنارل متبادل، لكن هناك حدود للتنازل، تفرض عدم المساومة على مبدأ، كما تفرض عدم التسليم في حق، كان الناصر على دراية عميقة بالمبادئ التي يدافع عنها، وسالحقوق التي لا يجور التفريط فيها فهي أمور لا يقدر على التلفظ بها سين المسلمين الذين وثقوا فيه، وأخلصوا له، والتفوا حول رايته دفاعاً عن المبادئ نفسها وتسمسكا بالحقوق ذاتها. ولما كان يعرف أن هذا مصدر قوته، ومصدر سلطته فإنه كان يعرف أن يعرف أن هذا مصدر قوته، ومصدر سلطته فإنه

إن هذه الرسالة ورسائل أخرى عديدة تشبهها تحدد معالم العرة الأحيرة من جهاد صلاح الدين، فرة ما بعد تحرير القدس إلى أن وافته منيته،

وربحا كانت هذه الفرة هي أقسى سنوات الجهاد الذي خاضه السلطان صلاح الدين وكانت من أمجدها، فقد فتح تحريس القدس واستعادتها من الفرنجة عيون أوروبا على خطر كبير يتهدد الإمارات التي أقامتها في الشرق طوال حوالي قرن، وبقدر فرحة وابتهاج العرب المسلمين باستعادة القدس، كان حزب أوروبا التي سرعان ما تنادى ملوكها وأمراؤها لتلبية "السروح الصليبية" التي سادتها وتعبير "السروح الصليبية" لا صلة لمه برمس العداء والخلاص، ولكنه يعبر عن حالة معينة من البغضاء والكراهية والحقد ضد الآخرين، وكان الآخرون في نظر أوروبا عندئذ هم العرب المسلمون

الأجواء التي سادت أوروبا عقب تحرير بيت المقدس والقضاء على المملكة الفرنجية فيه تشبه الأجواء التي سادت قبل الحملتين الأولى والثانية، وإن كانت روح التعصب في هذه المبرة أوضيح. في الحملة الأولى، كانت الأجواء السائدة هي أجواء دعوة وأمل قد يتحقق أو لا يتحقق، وفي الحملة الثانية، كان التنادي بسبب سقوط الرها، أما في هذه المرة فإن السبب هو الثانية، كان التنادي بسبب سقوط الرها، أما في هذه المرة فإن السبب هو بيت المقدس المذي كان الشيعار والسيتار لتلك الحملات والحروب، ونجاح العرب المسلمين في استرداد بيت المقدس يعني القضاء على كل الجهود التي بذلت منذ خطاب البابا أوروبان الثاني أمام مجمع كليرمون في 27 نوفمبر 1095، يتحدث عن صدى تحرير القدس في أوروبا المؤرخ "ميخائيل زابوروف" في كتابه "الصليبون في الشرق"، فيقول

"إن نبأ سقوط مملكة القدس الذى وصل إلى أوروبا الغربية قد كان بعثابة صاعقة في سماء صافية. إن البابا أوروبان الثامن، (لا الثاني بالطبع)، ما إن عرف بما حدث حتى توفى من وقع الصدمة ودعا خليفته البابا

غريغوريوس الشامن، بمنشور بابوى بتاريخ 20 تشريل الأول (أكتوبس) 1187 وزعه من فيرارا، الكاثوليك إلى هملة صليبية جديدة وأمرهم بالصيام كل أسبوع في يوم الجمعة على امتداد خس سنوات، كما أمرهم بالامتناع كلياً في هذه الحقبة من الزمن عن أكل اللحم مرتبين في الأسبوع والدعوة إلى الحرب الصليبية... تلقفها البابا التالي كلمينت الثالث، الذي حل بعد شهرين محل البابا غريغويوس الثامن".

ويبدو أن نبأ تحرير القدس وسقوط مملكتها الفرنجية قد هز مكانة البابوية في غرب أوروبا، ومن أجل دعم مكانة البابوية المتداعية، ومن أجل إيقاظ الحماسة الدينية، فإن أخلص خدم الكرسي البابوى نذر التطواف "مشياً على الأقدام في عموم فرسا وإنجلزا وألمانيا".

ويسجل "زابوروف" ملاحظات دكية بشأن التغيرات التي لحقت بالحملة الصليبية الثالثة" التي امتدت ما بين 1189، 1192. فقيد اشترك فيها أساساً الإقطاعيون الكبار والفرسان من بلدان أوروبا الغربية، وقيامت بيدور فعال فيها الدول الإقطاعية التي كانت مصالحها التجارية في الشرق قيد اكتسبت مكاناً مهم في سياستها، ومنذ أواخر القرن الثاني عشر صار الفرسان القوة الجماهيرية الأساسية في " الحركة الصليبية" ومن جانب آخر، أحذت الأهداف الدينية من هذه الحملات تيزاجع أكثر في المؤخرة، وأحذت مطامع الفتح عند المشتركين فيها تبرز أكثر في كثر. كذلك أصبح سعى دول أوروبا الغربية إلى السيادة في منطقة البحر الأبيض المتوسيط من أهم الحوافز الداخلية للحملات الصليبية، منذ أواخر القرن الثابي عشر أي منذ الحملة الثانية. وفي الوقت نفسه، بدأت تطغى على هذه الحملات روح

المنافسة بين الدول الأوروبية الغربية في صراعها من أحل الهيمية الاقتصادية والسياسية والعسكرية في منطقة البحر الأبيض المتوسيط، وتبيدي هذا بوضوح بين الدول الشلاث الرئيسية التي اشتركت في الحملة الثالثة وهي الجلترا، وفرنسا، وألمانيا. فقد قرر ملوك هذه البيلاد حمل الصليب، وهولاء الملوك همة هنري الشامن ملك إنجلترا، فليب الثاني (لقيب فيميا بعيد بفليب أوجست) مليك فرنسيا، والإميراطور فردرييك الأول بربروسيا إميراطور ألمانيا.

اتفق ملكا إنجلرًا وفرنسا على أن يتناسيا ما بينهما من عداوة، على أن تخرج جيوشهما معاً إلى القدس. ولكن هذا الاتفاق لم يتم تنفيده فموراً، إذ تحددت الحرب بينهما. وفي هذه الأثناء، وفي يوليو ١١٤٨ مات هنرى الشاني ملك إنجلرًا فخلفه ابنه ريتشارد قلب الأسد. وفي صيف (١١٩١ أبحر ملكا إنجلرًا وفرنسا متجهين إلى القدس، لكس كل منهما قضى الشيتاء (سبتمبر (١١٩١)، مارس 1١٩١) في جزيرة صقلية.

أما فردريك بربروسا، الذى وصفه البعض بأنه "أعجوبة الدنيا" فى عصره، فقد كان له مع الحملات "الصليبية" شأن آخر فقد صحب عمه كونراد الثالث فى الحملة الثانية التى تحطمت على صخرة المقاومة العربية الإسلامية فى دمشق، والتى جاءت إلى الشرق بعد تحرير الرها على يدى عماد الدين زنكى. ووقتئذ كان فردريك حاكم "سوابيا" شاباً قوى البنية، وتولى قيادة فريق النبلاء فى الحملة، التى شارك فيها أيضاً لويس السابع ملك فرنسا. ومن هذه الحملة الفاشلة اكتسب بربروسا حبرة فى الإبحار إلى الشرق وفى طبيعة القتال على أرضه، كما تعلم من فشله من قبل، ولذلك

لم يكس في عجلة من أمره، بل سعى إلى التدقيق في ترتيب شئون حملته. وتزويدها بكل ما يستطيع من سلاح وعتاد، فضلاً عس المقاتلين.

لم يكن هناك خلاف كبير مع أحد يؤخر عمل فردريك، الذى بدأت قواته تتجمع منذ ربيع 1189، وكانت أول الجيوش "الصليبية" التى حرجت إلى الشرق، في الحملة الثالثة. وقد تسمتعت هذه القوات العسكرية بنظام عسكرى دقيق، وتعتبر هذه الدقة حزءاً من الطابع القومى الألماني وكان عدد هذا الجيش ضخماً وتراوحت تقديراته بين مائتي ألى وستسمانة ألف مقاتل.

قرر بربروسا أن يقود جيشه إلى فلسطين سراً، وقد تعرص نتحه للذلك إلى مصاعب جمسة في أراضي الإمبراطورية البيزنطية، مما دفعه إلى أن يفرر مهاجمة عاصمتها القسطنطينية، وتسم التصالح بين الإمبراطور الألماني والإمبراطور البيزنطي على أن يقدم الأخير للأول جميع التسهيلات التسي تساعده في الوصول إلى فلسطين الشرق، وفعلاً وصلمت القوات الألمانية إلى آسيا الصغرى، ولكنها لقيت متاعب جديدة على يدى سلاجقة الروم، وفسي ظل شتاء شديد البرودة. مع ذلك وصلمت إلى أرمينيا حيث أصبح الطريق إلى بيت المقدس مفتوحاً أمامها. وعند ثنذ أيقن المعاصرون لهده الأحداث أن بربروسا سينجح في الوصول إلى بيت المقدس، كما توقعوا أنه سيحرز النصر على صلاح الدين، الذي كان قد تلقى نبأ تحرك هذه القوات الكبيرة منذ وصولها إلى الأراضي البيزنطية. وقد أثبار ذلك قلق السلطان الناصر الدى سارع إلى طلب النجدة من القوى العربية الإسلامية الأخرى، وفي الموقت نفسه اتبع الأسلوب الذي يُعرف في المصطلحات الحديثة بـ "الأرص

المحروقة"، عن طريق إخلاء أو تدمير بعض المواقع التي تخوف من سقوطها في يد الأعداء واستخدامهم لها في حربهم ضده، ولذلك هدم أسوار طبرية، وصيدا وجبيل ونقل أهلها إلى بيروت، كما هدم يافا وأرسوف وقيسارية.

وفجأة وقع حدث لم يكن يخطر بسال أحد فقى 11 يونيو 1190 مات بربروسا عرقاً، وهو يعبر بهراً صغيراً يسمى "السالف"، وأدى ذلك إلى إساعة الاضطراب فى قواته، وتدهورت أحواله، وعاد معظم أمرائه إلى أوروبا.

وباختصار لقد فشل الجيش الألماني الكبير في تحقيق الهدف المدى كان يربو إليه، وهو هريمة صلاح الدين واحتلال بيست المقدس مرة أخرى ومن نجح منهم في الوصول إلى الشام كانوا في مرحلة يرثى لهم، لدرجة أن المؤرخ ابن واصل صاحب كتباب "مفرج الكروب في تباريخ بنيي أيوب" وصفهم بأنهم "حملة عصى وركاب حمير". وقد وصل حزء من هؤلاء إلى عكا وشاركوا في حصارها إذ كان بقايا الفرنجة في الشرق، الذيب قادهم الملك جي لوزجنان بعد أن أطلق صلاح الدين سراحه من أسره، قد تسمكنوا في أعسطس 1889 من احتلال مواقع لهم في مواجهة عكا، عند "تبل الفخار"، الذي يبعد عن المدينة ميلاً واحداً إلى الشرق وأخذت الإمدادات تتوالى منذ أوائل سبتمبر. وحينما وصل صلاح الدين في جزء من قواته، وأقام على مسافة قصيرة إلى الشرق من معسكر الفرنجة. وفوجاً بعد فوج وأسطولاً بعد أسطول وصلت الجيوش من الغرب، واستطاعت إكمال الحصار البرى حول عكا. ولم ينقطع تماماً اتصال صلاح الديب بقواته في داحل المدينة الفلسطينية الصغيرة القابعة على رأس داخل في البحر إلى جهة داحل المدينة الفلسطينية الصغيرة القابعة على رأس داخل في البحر إلى جهة

الجنوب حيث تجمعت شعوباً للحرب لم تتجمع قبلاً في أى مكان مس الدنيا وتعتبر معركة عكا من المعارك الكبرى في العصور الوسيطة وأصبحت عكا في عالم الأساطير والقصص طروادة العرب.

#### ⊚ ونطوعون من مختلف الجمات

طوال فصل الشتاء ظل الحيشان، جيس العرب المسلمين وجيس الفرنجة يواجه كل منهما الآحر، دون أن يجسر أحدهما على خوض معركة كبيرة وطلب صلاح الدين النجدات من جميع أنحاء البلاد التي يسيطر عليها، ولم يتردد في الكتابة إلى قادة المسلمين في مراكس وأسبانيا، فلم يتلق منهم سوى كلمات التعاطف

ولما ارتحل الشتاء بدأت المناوشات بين الجيشين المتواحهين، كانت صغيرة أحياساً وكبيرة في أحيان أخسرى، ولسم يستطع الفرنجة تحقيق تقدم يذكر، بل لقوا في بعض الجولات هزائم واضحة. وفي الوقت نفسه، كان سكان عكا قادرين على الصمود والاستبسال ويرفضون الاستسلام، خاصة حين تكسسرت محاولات الفرنجة لاخسراق أسوار المدينة ولكس مستشارى صلاح الدين رأوا إبعاد معسكرهم أكثر عن عكا، فنقلوه إلى "تل الخروبة".

وكانت قوات الفرنجة تتطلع في يأس إلى وصول القوات الفرنسية والإنجليزية التي تأخر إقلاعها من بلادها. وأحيراً، وصلت قوات فيليب أغسطس في 20 أبريل 1191، ووصل ريتشارد قلب الأسد في لا يونيو من العام نفسه، وشاركت هذه القوات فور وصولها في الهجمات على عكا التي طلت صامدة، وأظهرت حاميتها شيجاعة فائقية، وليم تتخلف عين مجاراتها القوات التي كانت تقوم عن طريق البحر بنقل المؤن والإمدادات إليها، وقام

الأسطول الذى توجه إلى مياه عكا من مصر بدور رائع في هذه العمليات "فقد أنقذ العسكر المصرى عكا مراراً، وزودها بالسلاح اللازم، وسد النقص الحاصل فيها من الرجال". وكذلك اشتركت في الحصار جيوش مدن الشام التي كان عليها العب، الأكبر في معارك صلاح الديس البرية واشترك فيها متطوعون من محتلف جهات العالم الإسلامي، من العراق والمغرب ومن بلاد العجم.

وعند أسوار عكا تجددت حلافات الفربحة التي ثارت من قبل، وبالمثل، فإن قادة قوات صلاح الدين لم يكوسوا على رأى واحد، بل تعددت آراؤهم، واختلفت وتناقضت. ودب الضعف في بعضهم ممن رأوا ألهم لا قدرة لهم على مواجهة الأعداد الكبيرة التي حشدها الفربحة. وسبر هذه الآراء المتعددة، افتقد صلاح الدين الحسم، بل بدا مئرددا، وظهر هذا في نقلد مواقع معسكر قواته أكثر من مرة، كما بدا يشكو من بعض العلل والأعراض وقد كان مثل هذا الحصار الطويل، واستمرار المواجهة بين الجيشين المتقاتلين من الأمور التي تعرفها المعارك في ذلك الوقت، خاصة وأن الجيشين المتقاتلين من الأمور التي تعرفها المعارك في ذلك الوقت، خاصة وأن قوات الجانبين كانت كبيرة العدد كثيرة الاحتياجات، وأن الاشتباكات كانت أحياناً شبه يومية، وفي ظل ذلك كله، لم تضعف إرادة سكان عكا على المقاومة. وأرسلوا له في 7 يوليو 191 يقولون:

"قد تبایعنا على الموت، وبحن لا نزال نفاتل حتى نقتل، ولا نسلم البلد ونحن أحياء فأبصروا كيف تصنعون في شعل العدو عنا، ودفعه عس قتالنا، فهذه عزائمنا، وإياكم أن تخضعوا لهذا العدو أو تلينوا له، فأما نحس فقد فات أمرنا"

ولكن الفرنجة كانوا يدركون أن هذه معركة فاصلة، وان حسارتها تعنى إزالة كل أشر هم فى الشرق، وفى مدى عير بعيد. ولدلك، قاتلوا يائسين، ورأوا أنه ليس أمامهم سوى الانتصار أو الفناء ولذلك واصلوا القتال، وكثفوا هجماتهم المتلاحقة على أسوار المدينة. استشعر أهل عكا القتال، وكثفوا مدينتهم توشك على السقوط، وخشوا من عواقب ذلك. الخطر ورأوا أن مدينتهم توشك على السقوط، وخشوا من الرسالة الأحيرة التى ويبدوا أنهم اتصلوا بالقوات المهاجمة، ويظهر ذلك من الرسالة الأحيرة التى بعثوا بها إلى صلاح الدين وأبلعوه فيها: "إن أهل البلد ضاق بهم الأمر، وتيقنوا أنه متى أخذ البلد عنوة ضربت رقابهم عن آخرهم، وأنهم قد صاخوا الفرنج..." وأبلغوه شروط هذا الصلح الذي أزعجه وهم برفضه، ولكن قوات الفرنجة كانت أسرع منه، إذ دخلت المدينة ورفعت أعلامها على مبانيها الرئيسية، وأشعلوا النيران على الأسوار، وكان ذلك فى الثانى عشر من يوليو 1991.

لسم يجد صلاح الدين مفراً من الالتزام بشروط الصلح التي تسم الاتفاق عليها وبدأ في تنفيذها فعلاً، وحينما تلكاً الفرنجة، في إحدى مراحل التنفيذ في الوفاء بالالتزامات الملقاة عليهم، رفض السلطان الوفاء بما بقي عليه من التزامات، وحينئذ ارتكب ريتشارد قلب الأسد مذبحة في ثلاثة آلاف من الأسرى العرب المسلمين الذين ربطهم بالجبال وأمر نقتلهم طعناً وضرباً.

سقطت عكا وحنون السلطان حزناً شديداً، ربحا ضاعف عليه مرصه، لكن حامية المدينة سجلت موقعاً رائعاً بشجاعتها المادرة، أما الحيس المذى قاده صلاح الدين بنفسه فقد كان صعباً عليه أن يظل تحت السلاح

طوال مدة الحصار على عكا، ومع ذلك فإن الفريحة لم يستطيعوا تحطيم هذا الجيس، بدليل أنهم عجزوا عس استرداد ما خسروه في حطين، وبعدها. ولكن الهزيمة نجحت في إقناع الفرنجة أنفسهم أن صلاح الدين مثله مثل أي قائد آخر، يمكن أن يتعرض للهريمة، بل ربما لاح لهم أن بيست المقدس يمكس احتلاله مرة أخرى.

وتحثل معركة عكا "فرة الانحسار بالنسبة لصلاح الدين، وتجديد القوة بالنسبة للفرنج"، لقد واجه السلطان الناصر، بقوات مدبدة "ملوك أوروبا وحيوشها، من محاربين ومحاربات مع أسلحتهم وأساطيلهم.." ومع ذلك فقد صمد أمامهم حتى أوقف مدهم، وحجز بينهم وبي القدس التي كانت هدف هلتهم، وبين معظم الداخل من فلسطين، ومنع تحويل انتصارهم في عكا إلى تغيير حاسم في ميزان القوى".

فى 23 أغسطس 1191 غادر ريتشارد عكا ... أما فليب أغسطس فكان قد أبحر من صور فى 3 أغسطس نفسه، أى أن قلب الأسد وحده من ملوك الحملة الثالثة، هو الذى بقى فى فلسطين ليواجه صلاح الدين.

## 田 中 田

# من عسقلان إلى دمشق

#### @ في الرملة

خلا الجو أمام ريتشارد قلب الأسد، فقد أصبح بلا منازع رعبم الحملة "الصليبية" الثالثة أو ما تبقى منها، وقد تبقى منها حاصة في جاببه الكثير، والذي وصل إلى 100 ألف مقاتل، وقيل إنه 300 ألف مقاتل، كالوا على الأرجح مبعث أمل لدى قائدهم في أن يتوح التصار عكا بالصر الأكبر اللذي هدف إليه، وهو استعادة بيت المقدس، ويبدو أن قلب الأسد حاول أن يقلد صلاح الدين، حين اتخذ نصر حطين خطوة لتحرير المدن والحصول والموانى التي كان الفرنجة قد استولت عليها، وذلك قبل أن يتوجه لتحرير القدس، فقد قرر قلب الأسد التوجه إلى عسقلان، وهي مفتاح فلسطين الجدويي، واحتلالها ثم الزحف منها على بقية المدن الساحلية الفلسطينية أي مسقلان وعكا

رد صلاح الدين على خطة ريتشارد بخطة مضادة ذات شعبتين الأولى هى استخدام أسلوب "الأرض المحروقة" من جانب واستخدام حرب الفدائييين من جانب آخر، أمر السلطان بإخلاء مدن الساحل الفلسطيني مس ساكنيها، وتدمير أسوارها وحصونها، وردم آيارها حتى إذا وقعت في أيدى الأعداء لا تكون مصدر قوة لهم، وبدلاً من خوض معركة كبيرة ضد قوات ريسشارد، أمر صلاح الدين وحدات حاصة وخفيفة من حيشه بالقيام بعناو شات وعمليات ترهق العدو نفسياً وعسكرياً، حتى يعرف أنه ليس في

حالة استقرار، أخذ جيش صلاح الدين "ينقص على أعدائه في مناوشات خفيفة يرغمهم على منازلته فيها إرغاماً، ويتغلب عليهم فيها بمهارته وشبجاعته وبراعة خططه، حتى أصبح شغل الفرنحة الشاغل حماية أنفسهم مس هذه الغارات الصعيرة المفاجئة على طلائعهم أو رسلهم أو كتائبهم الصغيرة أو أطراف معسكرهم نفسه، تارة من الأمام وتارة من الخلف، وتارة أحسرى من اليسار".

لقد واصل صلاح الدين الجهاد والقتال بأسلوب يتلاءم ووصع قواته التى خرجت من معركة عكا مُثخنة بالجراح، بينما بثت المعركة نفسها شعوراً بالقوة لدى قدوات ريتشارد، الذى لهم يكن بدوره يدع الفرصة تفوته، فرصة جر صلاح الدين وقواته إلى معركة أخرى لم يكونوا مستعدين لها، وهذا ما حدث أمام "أرصوف" في السابع من سبتهمبر 1191، بدأت المعركة بهجوم خاطف شارك فيه صلاح الدين نفسه، لكن جيش ريتشارد استوعب هذا الهجوم وتخلى عن وصعه الدفاعي، وكان ذلك مفاحاة لقوات صلاح الدين التي تفرق جمعها، وخسرت عداداً كبيراً من الجنود في حين صلاح الدين العدو طفيفة.

رفعت نتيجة معركة أرسوف أسهم ريتشارد في حين عرضت سمعه صلاح الديس لمهانة جديدة، بعد ما حدث في عكا، لقد تقدم القائد في العمر وساءت صحته وفقد جزءاً من حيويته، ومن فاعليته، ومن سيطرته على القادة التابعين له، ولكن صلاح الديسن لا ينزال قادراً على التخطيط، وعلى الجهاد، ولما كان يعرف أن المعركة أساساً هي معركة بيت المقدس. وأن المعارك الأخرى هوامش وتوابع، ولما كان يعرف أن ريتشارد يركسر

اهتمامه على بيت المقدس، فإنه أعاد تنظيم قواته، وتوجه بها إلى الرملة على الطريق إلى القدس، وقد استفاد صلاح الدين في دلك الوقت من حالة التعب التي لحقت بقوات ريتشارد، وأحبرته على الترام الراحة في يافا بمدلا من أرسوف إلى معركة أخرى.

فى الرملة عقد صلاح الدين مجلس الحرب، وطوح على كبار قادته سؤالاً عما يستطيعون القيام سه؟ سادت الاجتسماع الدعوة إلى تخريس عسقلان بعد إخلائها من سكانها، وكان الدافع إلى هذا التفكير هو الظن أن ريتشارد بعد أن استولى على عكا ويافا فإن عسقلان ستكون هدفه، ومنها يثب إلى القدس حيث إن يافا تتوسط القدس وعسقلان، وقال المدافعون عسهذا الوأى إن من الصعب الحفاظ على القدس وعسقلان معاا

هذا النوع من التفكير يدين فرع قوات صلاح الديس وقادة جيشه من العدو، لقد أصبح هؤلاء في وضع نفسي قلق، وفي حالة ضعف ولسم يكن هذا يخفي على صلاح الدين، ولسم يكن من الداعين إلى تخريس عسقلان، فدعا قادة جيشه إلى دخول عروس فلسطين، وعندئذ امتنعوا "بل إنهم ردوا عليه بخشونة غير مألوفة، اعتادوا عليها من الآن فصاعداً وقالوا: إن أردت حفظها فادخل أنت معنا، أو بعض مس أولادك الكبار وإلا فمدا يدخلها منا أحد لئلا يصيبنا ما أصاب أهل عكا".

كان صلاح الدين عندئذ قد فقد سيطرته على قادة جيشه ولم يستطع استمالتهم إلى رأيه وفى تلك الليلة كما يقول ابن شداد لم ينم إلا قليلا، كما دعاه عند السحر إلى حدمته، ودعا ابنه الملك الأفضل أيضا. وشاوره فى الأمر، ثمم قال صلاح الدين "والله لأن أفقد أولادى كلهم أحب إلى من أن أهدم من عسقلان حجراً واحداً ولكن إدا قضى الله بذلك وعينه لحفظ مصلحة المسلمين طريقاً فكيف أصنع".

هذه كلمات قائد مغلوب على أمره، ولـم يعد فـى يـده ما يصعه سوى أنـه "استخار اللـه تعالى، فـأوقع فـى نفسه أن المصلحـة فـى خرابها (حراب عسقلان) لعجز المسلمين عن حفظها من الفرىج" إن هـذا تبرير مـن جانب ابن شداد، وهـو تـبرير لا يستقيم والروايـة التـى يكملها ابـن شـداد نفسه مبيناً موقـف أهـل عسقلان حـين بـدأ تخريبها إذ "وقـع فيـه الضجيـج والبكاء"، وكان بلداً نضراً خفيفاً على القلب، محكم الأسوار، عظيـم البناء، مرعوبـاً فـى سـكناه فلحـق الناس عليـه حـرن عظيـم، وعظـم عويـل أهلـه وبكاؤهم على مفارقة أوطانهم"

إذا كانت هذه حال الناس العاديين، فما بالنا بصلاح الدين نفسه وقد اضطر إلى أن يحث الناس على التخريب خوفاً من أن يسمع العدو فيخفوا إلى المدينة قبل أن يتم خرابها، فيأخذها عنوة وهي عامرة.

## ◎ دعوة إلى معالصة

بين عشية وضحاها، أصبحت عسقلان خراباً. وبعد أن لحقت بها الرملة والله وتساويتا معها في التخريب، توجه صلاح الديس إلى بيت المقدس كي يتولى بنفسه الإشراف على تحصيناتها ودفاعاتها. أما ريتشارد فقد طال مقامه في يافا، التي أعاد تعميرها. في وقت شغلته فيه خلافات فرنجية داحلية، لم يهمل صلاح الدين الاستفادة منها، خاصة حين تلقى عرضاً من كونراد دى مونتفرات الذي استولى على صور، يطلب منه التنازل له عن صيدا وبيروت مقابل مساعدة صلاح الدين في استرداد عكا

وقد نجح ريتشارد في وقف هذه المصالحة كما نجح في الزحف حتى اقترب من بيت المقدس في نهاية ١١٩١، أي في فصل الشتاء وكان شتاء قارساً، شهد بداية المحادثات غير المعلنة إذ طلب ريتشارد من صلاح الدين أن "نصطلح ونستريح من هذا التعب الدائم".

عوامل متعددة دفعت ريتشارد إلى أن يمد يد المصالحة إلى صلاح الدين، قد لا يكون أقلها شأنا أنه استشعر في نفسه قوة، وظن في العرب المسلمين ضعفاً قد يدفعهم إلى قبول ما يعرضه عليهم.

وقد تعددت المكاتبات واللقاءات بين الجانبين. وخلال ذلك، أثبت صلاح الديس مفاوضاً أنه لا يقل مهارة عنه مقاتلاً. وقد تولى المفاوضة نيابة عنه أخوه الملك العادل، الذي كان وزير خارجية ناححا. وكانت القدس هي محور هذه المفاوضات فقد ظن ريتشارد أنه يستطيع أن ينالها بالمصالحة بعد أن عجز عن الاستيلاء عليها بالقتال. وإن كان في المفاوضات قد حاول أن يتشدد ويهدد بأنه لن يتنازل عن بيت المقدس " ولو لم يبق منا إلا واحد". وكان رد صلاح الدين الحاسم "القدس ... عندنا أعظم مما هو عندكم".

#### © بيوم مشحود

وشهدت المفاوضات فصولاً لا تخلو من طرافة، من بينها اقتراح بعقد زواج بين الملك العادل وجوانا أخت ريتشارد، ويشترك الزوجان معاً في حكم فلسطين بما في ذلك بيت المقدس نفسه، ومنذ البداية وغداة مجيء ريتشارد إلى الشرق اقترح عقد لقاء مع صلاح الدين، فكان رده في منتهي الذكاء والحكمة، إذ قال له ما معناه إن الملوك لا يلتقول إلا بناء على جدول أعمال محدد، وعلى أساس من موافقات تسم التوصل إليها، ويكون عليهم

فقط إبرامها والتصديق عليها. كما عبر الملك العادل عن ذلك بقوله "إن الملوك إذا اجتمعوا تُقبح بينهم المحاصمة بعد ذلك، وإذا اننظموا أمر حسس الاجتماع".

لم تكن صلابة موقف صلاح الديس تنبع من فراع. لقد كانت وليدة سينوات الجهاد والانتصار وابنة الثقة في عدالة الموقف العربي ... الإسلامي، ونتاج الإيمان العميق بأن هذه الأرض أرض العرب المسلمين، وأن الفرنجة ليسوا إلا دخيلاء معتدون، وأن عدواتهم مهما طيال لا بسد أن ينتهى وأن قوتهم مهما كبرت لا بد أن تنكسر. وما مس صاحب حق آمن بذلك إلا وكان النصر في جانبه، مهما كان ثمن النصر كبيراً. وكان صلاح الديس علك الإيمان والمقدرة والتصميم على أن يواصل الصمود واعتسمد في ذلك على "المعاوير" أو "الفدائيسي" الذيسن كسانوا يواصلسون عمليات لا تتوقف ضد العدو، وبدلك كان السلطان الساصر يجمع بسير القتال والفاوضة، ويُبعل كل منهما في خدمة الآخر وليس على حسابه. مارس صلاح الديس ذلك في وقت دب فيه الخلاف بين قواتسه، وفي أجزا من دولته، مما جعله يشعر بالخطر. ولم يخفف عنه في دلك سوى علمه بأن الفرنجة في الوقب نفسه كات تنشب بينهم خلافات كسيرة، من بينها الخلاف حول مهاجمة بيت المقدس أو التراجع عنه. لقد كان هناك نسوع مس توازن الضعف بين الجانبين، اللذين لسم يجله مصر من استشاف المفاوضات بيسهما. وفي هذه الجولة رفض صلاح الدين أن يستمع محرد الاستماع إلى طلب الفرنجة بإعادة بيت المقدس إليهم.

نعطلت المفاوضات بعص الوقت بسبب الخلاف حول عسقلان التي

كان صلاح الدين يريدها في يد العرب المسلمين، لتكون نقطة تواصل بين مصر وفلسطين. وفي هذه المرحلة من المفاوضات، لم تتوقف المناوشات بل والمعارك، التي لم تكن حاسمة، ولم يكن أحد الطرفين يكسبها على طول الخط. ولكن صلاح الدين استمر في التمسك عوقفه، مدركاً أن هؤلاء الفرنجة طارئون وليسوا من أهل هذه الأرض، وأنهم مضطرون إلى العودة إلى البلاد التي جاءوا منها. وجعله هذا يفاوض من موضع قوة وقد تحقق ما البلاد التي جاءوا منها. وجعله هذا يفاوض من موضع قوة أحداث في كان يتوقعه إذ تدهورت صحة ريتشارد، في وقت حدت فيه أحداث في بلاده استدعت عودته من فلسطين، وتحت تأثير ذلك كله تم إبرام "صلح الرملة" في الثاني من سبت مبر 1192.

سص صلح الرملة على احتفاظ العرب المسلمين ببيت المقدس، على أن يكون أن يكون مفتوحاً أمام الحجاج الفرنجة، دون دفع أية ضرائب، على أن يكون للفرنجة الساحل من صور إلى يافا، وتكون اللد والرملة مناصفة بين الجانبين، وتكون عسقلان للعرب المسلمين.

#### ⊚ مملکة عکا

"كان الناس فى ذلك الوقت فى حاجة إلى مشل هذا الصلح وكان حجم "الحملة الصليبية الثالثة" قد أثار مخاوف العرب المسلمين من نجاحها فى احتلال بيت المقدس مرة أخرى، كما أن المعارك والجولات المستمرة امتدت حوالى أربعة أعوام أرهقت النفوس وأثرت على العمل والإنتاج، لذلك كان يوم الصلح مشهوداً وحسب تعيير المؤرخ الكبير المقريزى الذى قال إن الفرح والسرور ساد الجانبين، الجانب الفرنجى والجانب العربسى الإسلامي" لما ناهم من طول الحرب".

إن هذا الصلح ينزع بالإضافة إلى براهين عديدة أى طابع دينسى عس تلك الحروب العدوانية، فلو كانت حقاً حروب صليبية أو من أجل تخليص المقدسات المسيحية لما قبلت الحملة الثالثة التخلى عن بيت المقدس إن الأمر منذ بدايته وإلى نهايته بعد حوالى قرن آخر كان أمر احتلال واقتصاد وتجارة، كان أمر دنيا وليس أمر دين ولهذا كان الأراضى الساحلية أهم للتحار الغربيين من القدس، وهي بعيدة عن الساحل فامتلاك الشريط الساحلى من صور إلى يافا كان يخدم في المقام الأول التجارة مع الشرق.

وما أن أنجز ريتشارد "صلح الرملة" حتى رحل فى الشهر التالى، أي فى أكتوبر 1192، عن فلسطين، وفى رحلة عودته عرقت سفينته ولكنه لسم يغرق، بل دخيل النمسا متنكراً ولكن تكره لسم يمسع مس اكتشاف حقيقته، وحمل إلى السجن أو الأسر، ولم يفرج عنه إلا لقاء فدية كبيرة

وكان ذلك في مارس 1194، وظل في السنوات الخمس التاليسة يواجمه مصاعب ويخوض معارك أصيب في إحداها سهم أودى بحياته فيما بعد في 26 مارس 1199.

اختلف الآراء فيه فهنالك من يمتدحه ويبالغ في المديح وهناك من يبرى أن اختلف الآراء فيه فهنالك من يمتدحه ويبالغ في المديح وهناك من يبرى أن أعماله اتسمت بالسلب والنهب والقسوة والتعطش للدماء. ولا يوجد ما يشفع لوصفه بأنه "كان جندياً رائعاً وفارساً شهماً" فهو لم يحقق كبير نجاح في حملته. وفشل في تحقيق هدفه الأكبر وهو استعادة بيت المقدس. لقد خدم التجار أكثر مما خدم الرب، فلم تكن هذه الحروب عملاً في خدمة الرب، او من أجل طاعته. لذلك فإن "مملكة بيت المقدس الفرنجية، والتي تحولت إلى

مملكة عكا" كانت مملكة بحرية حالصة ضمت أراضي ومدن ساحلية فقط، ومقطوعة الصلة بداخيل فلسطين.

كانت مملكة "عكا التى قامت نتيجة لاعتداءات وحروب الحملة الثالثة، وعلى رأسها ريتشارد قلب الأسد بصفة خاصة، كانت "دويلة" صغيرة، عرضها عشرة أميال وطولها حوالى 90 ميلا وبذلك لهم تنجح هذه الحملة سوى فى انتزاع حزء صغير من حطام الإمارات الفرنجية فى الشرق. لكن هذا الجزء مع طرابلس وإنطاكية "أضحى بمنجى من الخطر". لماذا؟ لماذا عاشت مملكة عكا أطول مما عاشت مملكة بيت المقدس، فقد عاشت الأخيرة سعة وثمانين عاما (1100 إلى 1187) في حين استمرت الأولى مائه عام كاملة أى من 1191 إلى 1197، حين تهم القضاء على آخر المعاقل الفرنجية.

كانت دويلة عكا أكثر اعتسماداً وارتاطاً بدول غرب أوروبا لما كانت عليه المملكة الأولى. فقد اعتسمات أساساً في الدفاع عن كيانها، على الحماية التي وفرتها لها الأساطيل الإيطالية، أساطيل تجار جنوة وبيزا وعيرهما أجادت هذه الأساطيل في القتال والدفاع وهماية مصالح مالكيها أكثر لها أجاد فرسان المعبد وفرسان الهيكل في الدفاع عن الأهداف التي كانت الكنيسة الغربية تقول أنها تدعو إليها في هذه الحروب.

#### ⊚ تحصين القـدس

أما الناصر صلاح الدين، الذى اضطرته الظروف إلى توقيع "صلح الرملة" وهو غير راغب فيه، فقد أبدا روحاً إنسانية متسامحة بترفع ونبل في تنفيذه لما اتفق عليه. أحسن إلى الحجاج وفتح لهم الأبسواب، وحساول الانصراف إلى الاهتمام بشئون الدولة وأوضاعها التي شغلته الحرب عنها،

ما أدى إلى إطلاق أيدى الأمراء في التسلط على العساد، وارتكباب المظالم، وكان الماضى الفاضل، وزيره ومستشاره السياسي قد بهده إلى وقوع هذه الختايا ودعاه إلى إصلاحها والقضاء عليها كما دعاه إلى الاهتمام بالقدس وتحميد وتعمير المسجد الأقصى

ويسروى أحاد الرحالة العرب كيف شاهد صلاح الديس يشرف بنفسه بل يشارك فى تحصين القدس، فيقول: "وأول ليلة حضرته فى القدس" وحدت مجلساً حفلاً سأهل العلم، يتذاكرون فيه أصناف العلوم، وهو (صلاح الدين) يحسن الاستماع والمشاركة ويسأحذ فى كيفية بناء الأسوار وحفر الخنادق. ويتفقه فى ذلك، ويأتى بكل معنى بديع وكان مهتماً ببناء سور القدس وحفر خندقه، يتولى ذلك بنفسه وينقل الححارة على عاتقه، ويتأسى به جميع الباس الفقراء والأغنياء والأقوياء والضعفاء، حتى الكاتب والقاضى الفاضل، ويركب لذلك قبل طلوع الشمس إلى وقت الظهر، ويأتى داره ويحد الطعام ثم يستريح.

بعد أن اطمأن صلاح الدين على وضع القدس قام بحولة واسعة فسى مدن الشام الفلسطينية واللبنانية، تفقد خلالها نابلسن وبيسان، وطبرية، وصمد، ومرجعيون، ووصل إلى بيروت في آخر أكتوبر 1192 التي استقبل فيها بوهيموند الثالث أمير إنطاكية وبالغ في "احترامه وإكرامه ومباستطه" وكان يوهيموند قيد أقر صلح الرملة ووافق عليه.

وفى ختام جولته، وصل صلاح الدين إلى دمشق، أو عاد إليها بعد غيمة طالت أربع سنوات. مرة أخرى بل أخيرة كانت عاصمته على موعد معه فتحت زراعيها له فها هو يعود إليها بعد أن استرد لها القدس، فإدا

كانت هذه المدينة، مدينة الأقصى والصخرة والقيامة، لها صدى وأثر فى كل مدينة عربية وإسلامية أخرى، فإن علاقتها بدمشيق وعلاقية دمشيق بها ذات طابع خاص، حتى تبدو دمشيق وكأن قلبها ينبض فى القيدس. لذليك استقبلت دمشق "محرر القيدس" الاستقبال اللائق به، وبالعلاقية الخاصة التي تربطها بالمدينة التي حررها. وكان هذا التحرير يكفيه فخسراً وشرفاً، خاصة وأن أوروبا التي تكالبت عليه لم تستطع انتزاع هذا الشرف ميه. ولعل خشيته من انتزاع درة أعماله من بين يديه، كانت أحيد دوافعه إلى الصليح الذي لم ير منه بدا. ويروى "ابن شداد أن صلاح الدين قال له وهو يحاوره بشن الصلح: إنه يخشى أن يتوفى بعد أن يصالح فيقوى هذا العدو وقد بقي فيم هذه البلاد فيخرجوا لاستعادة بقية بلادهم، وترى كل واحد من هولاء الجماعة قد قعد في رأس تله (يعني حصنه)".

قضى صلاح الدين فى دمشق منذ عاد إليها أربعة أشهر، واشتد عليه المرض خلالها أحد عشر يوم. وكان مرضه فى رأسه، صداع شديداً مس تأثير الحمى، ووافته المنية فى أوائل مارس سنة 1193.

يصف ابن شداد يوم رحيل صلاح الدين فيقول:

"كان يوماً لم يُصب المسلمون والإسلام بمثله منذ فقد الخلفاء الواشدون. وغشى القلعة والبلد والدنيا من الوحشة ما لا يعلمها إلا الله تعالى وبالله لقد كنت أسمع من بعض الناس أنهم يتمنون فداء من يعز عليهم بنفوسهم، وما سمعت هذا الحديث إلا على درب من التجوز والترخص إلا ذلك السوم، فإنى علمت من نفسى ومن عيرى أنه لو قبل الفداء لفدى بالنفس".

بكي الناس صلاح الديسن واستحق أن يبكوه. ولكسن ذكراه بقيت

حية، ولا يزال قبره قبرب المسجد الأموى في دمشق مزاراً ورمزاً على صفحة مجيدة من النضال ضد المعتدين والجهاد ضد الغزاة. .. صفحة اختلف

حقاً ما بعدها عما قبلها.

# 图 中 图



# المتوى

| 10 | معركسة مستسمرة                             |
|----|--------------------------------------------|
| 15 | – البدايــة والنشـــأة والصعـــود          |
| 25 | - مـن النيــل إلى الفـــرات                |
| 35 | - خلافات الفرنجـة                          |
| 45 | – الطريــق إلى حطـــين                     |
| 55 | – معركـــة حطــــين                        |
| 67 | – تحويــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 77 | <ul> <li>عكا طـروادة العــرب</li> </ul>    |
| 87 | - من عسقلان إلى دمشق                       |



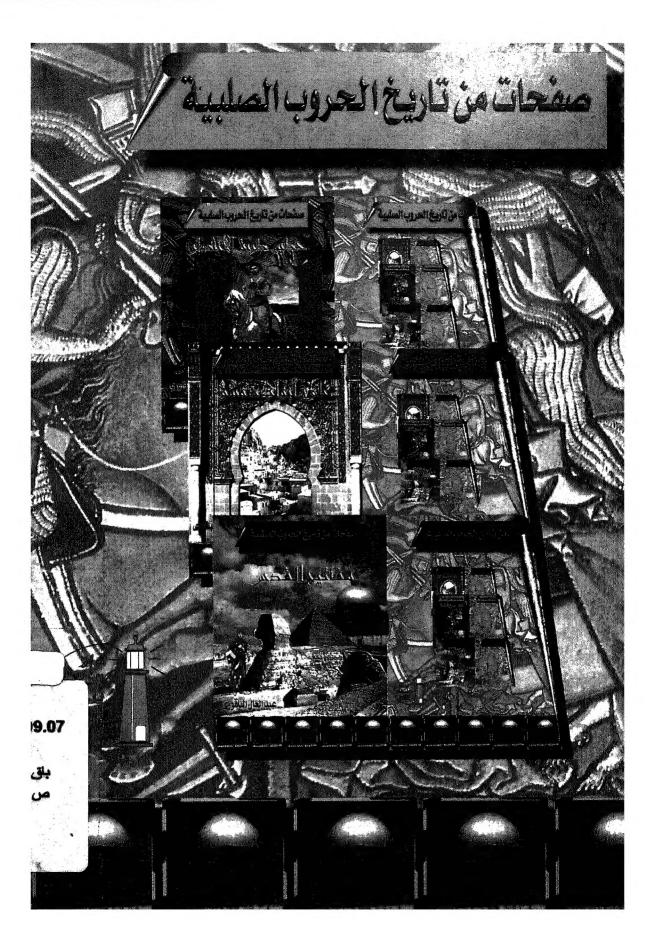